

#### AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT











#### فهرست الكتاب (۱)

|                   | 7                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| صفح               | 1.2 12                                                    |
| 0                 | مقدمة الكتاب                                              |
| ٧                 | لجزء الاول – تاريخ الترك                                  |
| ة وكيف مهدت       | وفي هذا الجزء خلاصة تاريخ الترك الى نشؤ الساطنة العثانيا  |
|                   | لظروف واحوال الاتراك لظهور تلك الدولة                     |
| ٨                 | (١) الترك قبل الاسلام                                     |
| 1 Y               | (٢) الترك في الاسلام                                      |
| 09                | الجزء الثانيٰ – العصر المغولي                             |
| ، عثان ونجامهم    | وفيه خلاصة تاريخ المغول وما كان لهم من التأثير الظهور آل  |
|                   | بعــد قضائهم على دول ومدنيات الشرق                        |
| الملكةالعثانية    | الجزء الثالث – حال عالم الشرق والاسلام حين ظهورا.         |
| يًا بما ادى لظهور | ويتضمن ما كان عليه العالم الشرقي والغربي ان مادياً وانادب |
|                   | آل عثان وفلاحهم                                           |
| 17                | (١) تزاحم الشرق والغرب                                    |
| (Y                | (٢) عال الشرق الادني                                      |
| 17                | (٣) حال العالم الاسلامي في الغرب                          |
| , pe              | (٤) الدولة العثانية تجمع شتات الشرق                       |
| وامل الداخلية ٥   | الجزء الرابع - ما الذي ساعد على فلاح العثانية?-العو       |
|                   | يشمل هذا الجزء ما كان لآل عثان من العوامل الداخلية        |
| 0.6               | على سرعة نجاحهم.                                          |
| Y                 | (١) شريعة الدولة                                          |
| Α                 | (٢) السلاطين الفاتحون                                     |
|                   |                                                           |

| صفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.  | (٣) عنصر الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124  | (٤) الجند والدربة والعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100  | (٥) دار الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1792 | الجزء الخامس – ماالذي ساعد على فلاح العثمانية ? – العوامل الخارجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | وفيه الكلام على الدول الاسيوية والافريقية حين ظهور آل عثان ومــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ستفادوه من تضعضع احوالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.  | (١) المساعدات الاسيوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 194  | (٢) المساعدات الافريقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1914 | الجزء السادس – ماالذي ساعد على فلاح العثمانية? – العوامل الخارجير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *    | وفي هذا الجز البحث عن المساعدات التي احرزها آل عثان من العوامل السياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | في العالم المسيحي الاوروبي وعما كان اللانشقاق الديني فيه من عظيم التأثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 454  | الجزء السابع - ما الذي ساعد على فلاح العثمانية ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | - المساعدات الاخلاقية والروحية في اوروبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ية   | وفي هذا الجزء بيان ما كان للعرب من التأثير في تطور الحالة المعنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | الغربية ، وتاريخ هذا التطور ، وتغالب رجال العلم والدين وظهور التمدن الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 720  | (١) المساعدات المعنوية في المالك الارثوذ كسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 729  | (٢) المساعدات المعنوية في المالك الكاثوليكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77.  | الجز الثامن - إلى اي حد بلغت عظمة آل عثمان ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | وفي هذا الجزء خلاصة تاريخ السلطنة العثانية الى معاهدة كارلوفيتز ١٦٩٩م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TYI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 770  | (۱) عظمة السلطنة الى حكم سليان القانوني (۲) منا ترا المائة في منا المائ |
| 7.47 | (٢) عظمة السلطنة في عهد سليان القانوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | (٣) بقايا العظمة بعد سلمان القانوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111  | (٤٤) مظاهر العظمة في التقاليد المرعبة والمعاملات الدولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

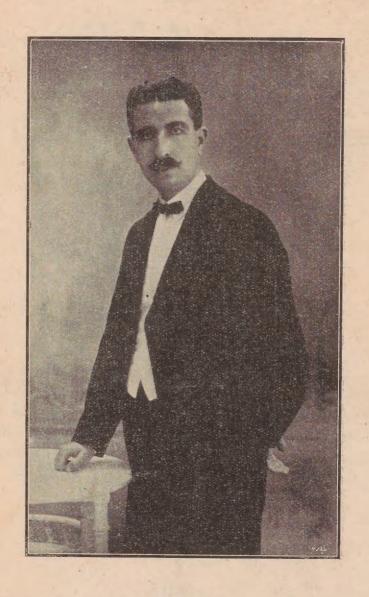

رسم الموئف



فليفتر فالمعالي فالمعالي فالمعالي فالمعالية المعالية المع

956

B35

#### كيف نشأت وارتقت السلطنة العثمانية والى اي حد بلغت عظمتها

نايف محمد

كتاب بياسي اجتماعي مزدان بالرسوم والخرائط، موضوعه الامبراطورية العثمانية إلا انه لما كان لا يعتمد في بحثه طريقة سرد الحوادث المجردة والها يتحرىءواملها واسبابها وفقاً لما تتطلبه فلسفة التاريخ جاء بمثابة تاريخ سياسي عام لدول اوروبا الحاضرة والغابرة، فضلا عن الترك والمغول وسائر ممالك الاسلام - وهو زيادة على ذلك يلم بتاريخ التمدن الحديث وما فيه من تغالب السلطتين الزمنية والروحية، وما كان للعرب عليه من التأثير، معتمداً في ذلك ثقات الموارخين الشرقيين والغربيين

- حقوق الطبع والترجمة للمؤلف -

28196

طبع بمطبعة « مكتبة صادر » في بيروت = رجب سنة ١٣٣٤ الموافق -- شباط سنة ١٩٢٥ الى السيرة هدى شعراوي رئيسة الانحاد النسائي في مصر، وزعيمة نهضة المرأة في العالم العربي

يقدم هذا الكتاب مين يفاخر بكونه احد نصراء هذه

### مقلمة الكتاب

امة كانت في جوار الصين خاملة الجاه خافتة الذكر ولا تعرف جارتها عن شؤونها الداخلية شيئاً مذكوراً ولا تلبث ان تغلبت على الصين وعلى سائر الشرقين الاوسط والادنى وثم لم تزل تتوقل في العلى الى ان انجبت دولة وبين من انجبت واستطاعت ان تستحوذ حيناً على سيادة البر والبحر واصبحت حديث الامم ومحور سياسة العالم في اجيال عدة وفعت مقام امتها الى الرتب الجليلة والمعالي الخطيرة

تلك امـة الترك التي انجبت امبراطورية آل عثمان . ومع ان تلك الامة وهاته الدولة لم ترالا في تماس شديدمع قومنا العرب منذ ازمان بعيدة لم نر في لغتنا مؤلفاً يبحت في فلسفة تاريخهما ذلك التاريخ الذي كاد يطبع سيرة المسلمين بطابعه ؟ واوشك ان يكون شاملاً لتاريخ العالم .

لذلك ولما كانت سلطنة آل عثمان قد استوفت قسطها من الحياة على المن رقي وهبوط واحسان واساءة واقدمت على املاء هذا الفراغ فعمدت الى وضع مو لف في فلسفة تاريخ آل عثمان يقسم الى كتابين اثنين: الاول منهما يبحث (بعد ايراد مقدمة موجزة في تاريخ الترك والمغول) عن العوامل الزمانية والمكانية والمعنوية التي عملت على نشوه دولتهم ورقيها وينتهي بفصل يتضمن امثلة مما بلغته من البسوق والسموق والثاني منهما يبحث عن الاسباب الداخلية والخارجية ومسبباتها التي قضت بانحطاطها وحكمت بزوالها ولااريد بذلك خدمة اللغة العربية

وابنائها فحسب وانما ارغب في اظهار ما كان للترك عامة وللعثمانيين خاصة من التأثير ' ان خيراً او شراً 'على احوال العالم ولا سيما الشرق الادنى الذي اظلته رايتهم قروناً عديدة -

ولم تقتصر ابحاث مو لفي هذا على فلسفة التاريخ العثماني الذي اسميته به كبل شملت معظم تواريخ الامم التي سبقت نشو السلطنة العثمانية والتي عاصرتها في عهدي رقيها وانحطاطها الان فلسفة التاريخ كما تستدعي ربط الاسباب بالمسبات تورد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في تطور الامم ولا يخفى ما بين شعوب العالم من الارتباط العام وفهو اذا يكاد يكون تاريخاً سياسياً عاماً نحن في مسيس الحاجة اليه و

وقد توخيت صحة الاخبار والاعتدال في الاحكام، فان لوحظ في كتابي هذا اطراء ما لدولة آل عثمان و هو الا لان الابحاث عن امجاد الامم تو دي طبعاً الى الاشارة الى محاسنها وان بدا في الكتاب التالي انتقاد عليها فليس هو بمقصود وانما الكلام على انخطاط الدول يو دي الى اظهار مساوئها على ان قلمي القاصر لم يعتد قط التعرض للمدح او للذم وناهيك بانه لم يبق بعدزوال تلك السلطنة التي نو رخها من امل في اطرائها او خوف من انتقادها ولما كان موضوع مثل هذا الكتاب حديثاً في لغتناو شاقاً على رائد بيدائه اضطررت ان اصرف بضعة اعوام في التنقيب عن مواده وجمع شتاته ومثلته للطبع وانا موقن من انني لم ابلغ الغاية التي اليها قصدت وجل مارميت اليه ان ام دالسبيل لمن يريد ان يكمل ما بدأت به «وفوق كل ذي علم عليم »

# تاریخ (انرک « قبل آل عثان »

في هذا الجزء خلاصة تاريخ الترك قبل وفي عهد الاسلام الى العصر المغولي -ويأتي فيه بيان الاسباب التي ساعدت العرب وشريعتهم على التغلب عليهم ، ثم كيف دخـل الترك الى ديار الخافاء مما ليك فانقلبوا فيها الى سادة مستأثرين

فهرست الجزء الاول

١ \_ الترك قبل الاسلامر

اصلهم ، منازلهم ، اديانهم ، حالتهم الاجتاعية

٢ - الترك في الاسلامر

المجتمع التركي في صدر الاسلام اسلام الترك شخوص الترك لديار الاسلام تغلب الترك على العباسيين

تغلب الترك على العباسي عهد الاستقلال التركي

## الجزءالاول

ان فله فه التاريخ لا تشبه التاريخ المجرد ، الذي يقتصر على ذكر الحادث فيخف اليه فورًا ، واغا هي ، عاعليها من تعليل الحوادث وربط الاسباب بالمسببات ، ذات واجبات أكثر حتى انها لتحتاج احيانًا الى ان ترجع الى الاصول مهما بعدت . لذلك فقد رأينا من الواجب ، قبل ان نباشر البحث عن آل عثان ، ان غهد له بايراد خلاصة من تطور تاريخ الترك وما تخلله من الحوادث التي عملت على ظهور الامبراطورية العثانية و فلاحها . وقد قسمنا هذا البحث الى قسمين (١) الترك قبل الاسلام . وينتهي القسم الاخير منهما في بداية العهد المغولي الجنكيزي .

# الترك قبل الاسلامر

عديدة هي تواريخ الأمم القديمة التي لا تزال غامضة ولكن قد لا يوجد مثل الترك قوم ما فتوًا منذ مئات الاجيال مشغلة افكار العالم المتمدن وهو مع ذلك يكاد بجهل وحتى الان حقيقة اخبارهم الغابرة قبل اختلاطهم به الاخير

توسطت منازلهم بين الصين وفارس ، بيدانهاتين الدولتين على رغم

تواصلهمامع الثرك بالحروب تارة وبالمعاهدات طوراً مما كانتا تعلمان تاريخهم اكثر بكثير من سواهما ولانهما كانتا تحاذران كل الحذر التوغل في ديارهم خوفاً من بأسهم و فتبقيان على قربهما بعيدتان اسوة بغيرهما

ولذلك تضاربت اقوال المؤرخين في نسبهم و فالمسلمون منهم جروا على حسب عادتهم في تسلسل الأمم من نوح وبنيه فأرجعوهم الى يافث وزاد الترك البوذيون على ذلك النسب قصة العذراء المستعارة من مذهبهم (" وجا في التقسيم القديم الاثنولوجي انهم من جملة القبائل القوقاس القوقاسية: لان عدة قبائل منهم تشبه كل الشبه او بعضه امم القوقاس في الاخلاق الطبيعية (")

وكذلك اختلفت روايات المؤرخين في تعداد فصائلهم: وتبعاً لأبي الغازي خان خوارزم في القرن ١٨ م عدها بعضهم خمساً: وهم القبجاق (اهل البادية) والأويغور (المجتمعون اصحاب شريعة) والقانق لي (الزراع) والقالاج (رجال السيف) والقارلوق (الثلجيون)

اماً خلاصة ما يستفاد من الروايات التركية المغولية والصينية عن تاريخ الثرك القديم. انه كان يقطن فيما ورا، السد الصيني الكبير (١٠) عشائر بربرية وتفاقم شرها على حدود الصين فاقام شي ونغتي مؤسس العائلة

L. Cahun. Int. a l'hist. de l'Asie p 83-87 (1)

<sup>(</sup>٢) دائرة معارف البستاني م ٢ ص ٩٤

<sup>(</sup>٣) يرجع أصل قبيلة قابي خان التي صدر منها آل عثان الى عشيرة قانت لي

 <sup>(</sup>٤) للمو لف مقال ضاف في مقتطف مايس ١٩٢٤ عن هذا السدومَنهم يأجوج
 ومأجوج

المالكة الرابعة تسين( ٢١٤–١٠٤ ق م) وانشأ بوجهها ذلك السد ُ على طول ١٢٥٠ ميلا(١)

وكان الصينيون يطلقون على تلك العشائر هييونغ نو Hioung-Nou اي الرعية المتمردة ويسمون الترك وهم فصيلة من تلك الرعية طوكيو Tou-Kiou . ثم لم يلبثو ان لقبوا في القرن السادس للميلاد بلقب ترك تلك العشائرالتي وراء السد كافة والأرجح انهذا اللقب محرف من طوكيو وانهم اطلقوه على الجميع لتغلب وتفوق حدث وقتئذ في الفصيلة التركية على اخواتها اما موقف الصين تجاه هؤلاء البرابرة فقد اختلف باختلاف تطور قوتها ما بين دفاع وهجوم :

فان الانشقاق الذي حدث فيها بعد ذلك الملك الجائر شي ونغ تي أضعف الفائدة من السور الكبير الذي شيده وجعل البلاد عرضة لغزوات الترك المغول ولم يتسنَّ من بعد للصين ان تتخد خطة الهجوم الالماء الترك المغول ولم يتسنَّ من بعد للصين ان تتخد خطة الهجوم الالماء النها وحدتها في العصر الأول ق م في حكم عائلة هان وقد نجحت في خطتها هذه كل النجاح فامتلكت جونفاريا أو بلغت وادي نهر اليلي أومنفذ وادي نهر سيحون أمما اضطر الترك المغول حينئذ ان ينشطروا الى شطرين: شطر جاء طائعا فالتف حول المعسكرات الصينية والمينية والي شطرين المعلم الترك المعسكرات الصينية والمنافقة والمنافقة

<sup>(</sup>١) الخانجي منجم العمران ج ٢ ص ٢٨٦

<sup>(</sup>٢) جنفاريا Dzoungarie كانت الصين تسميها به -- لو اي الطريق الشمالية • وهي الان بلاد تودي الجزية للصين

٣) ايللي الله نهر في او اسط اسيا يصب في مجيرة بلكاش Balkach

<sup>(</sup>٤) سيحون Syr daria نهر مشهور قرب خجندة بعد سمرقند يصب في مجر آرال

وشطر ابى الخضوع فنفر الى الجهة الغربية . ولكن الظفر لبث حليف الصين حتى لم يرَ خاقان () من بذل الصين حتى لم يرَ خاقان () من بذل الطاعة وتناول مرتب منها

غير انها كانت طاعة قسرية وهما نشبت بعيد ذلك الاضطرابات الداخلية في الصين والتي دامت سبعين عاماً والا وعاد الخاقان لعصيانه واعلان استقلاله واستمر على ذلك الى ان توطد الملك لعائلة الهان الشرقيين (٢٥م) وحينتذ فان هذه الدولة الجديدة لم تبسط نفوذها عليه فسب وبل انها بمساعدة الترك الويغور أقامت بفتوحاتها حاجزا بين (الهي يونغ نو) الرعية المتمردة الشرقيين والغربيين منهم (٢٤م) فأضعفت جامعتهم

وساعد على نشاط الصين وقتئد امران (١) انتشار الدين البوذي بينهم في اثناء ماكانت المسيحية تنتشر بين الرومان (٢) وقوع الخلاف بين خاقان الترك واخيه البكر وانحياز الثاني اليها وانزلته مع حزبه في الجانب الشمالي من السدو واعترفت به دون اخيه خاقانا

ولكن انزال فريق من الترك في جانب السد كان على الصين سي العاقبة: لان الترك المغول الذين كانوا ينزلون على حدودها استقووا في قومهم الجدد، وصاروا جميعاً وسيلة اضطراب مستمر للامبرطورية الصينية، ولا سياحينا تتأخر عن تأدية مرتباتهم

<sup>(؛)</sup> خاقان لقب ملوك الترك كما ان الأخشيد لملوك فرغانه ومعناهما ملك الملوك والاصبهذ لقب ملوك طبرستان وصول لقب ملك جرجان والافشين لقب ملك اشروسنة وسامان لقب ملك سمرقند

لذلك فان الامبراطور منك في Ming-Ti اراد ان يستأصل شرهم كو فعهد بقتالهم الى بطل الدولة بان تشاوو الذي قام في المهمة خير قيام: فانه بعد ان دوخ كاشغر (أوطرد الهي يونغ نو الشماليين منها ومن جنغاريا زحف بالترك المغول الموالين له لفتح اسيا الغربية تاركاً فرقة من جيش الصين تتعقب العصاة والاعداء

وهكذا فقد ضيق الصينيون عليهم الخناق حتى حصروهم في رقبة جبل الطاي (٦) وجعلوا فريقاً منهم يخترق خط الحصار ، في فراره ، وينزل غربا عند قبائل القبجاق .

وما اتى الفرج الى الترك الالما اصاب الصين فيا بعد تلك الاضطرابات السياسية التي اودت بحياة دولة الهان الشرقيين وادت الى انقسام الامبراطورية الى ثلاث حكومات منذ عام ٢٢١ الى ٥٨٥ م و فانهم في اثناء هذا التجزؤ لعبوا ادواراً مهمة وناجحة : فقد رأوا وفي تحارب هذه الحكومات بينها حاجة لكل منها الى نصرتهم و فساوموها و وبعد ان دخلوا في خدمة حكومة الشمال توفقوا للتغلب عليها والقيام على انقاضها مدم وتدرجوا لتأسيس سواها من الدول المستقلة

على ان مصيبة الصين لم تقتصر على افادة جيرانهم من الترك فقط و

<sup>(</sup>١) كاشغر Kachgarie في تركستان الشرقية ويسميها الصينيون نان لو اي الطريق الحنوبية

<sup>(</sup>٢) الطاي Altar سلسلة جبال طويلة في وسط آسيا يسميها الترك التون طاغ. ذكرها البحتري بشعره

بل انها شملت سواهم ايضاً : فان سكان مابين نهري اورال(')وفولكا('' شرعوا منذ بداية القرن الخامس للميلاد يتقدمون في الجهــة الغربية ويتنازعون بينهم السهول الممتدة من نهر فولكا الى الدانوب(١٠) . وهؤلاء هم الذين عرفوا بالهون (٤) ، ومن بقاياهم المجر والبافار والتركمان والمغول -وكذلك فان الترك النازلين ما بين الصين وفارس تقدموا ايضاً الى الجهة الغربية لسببين . اولهما : لأن ابناء عمهم الترك المتغلبين على الصين احكموا التضييق عليهم حتى احرجوهم فاخرجوهم . وثانيهما : لان قيام العائلة الساسانية في فارس ٢٢٦ ق م-٢٥١ م مكان البارت "الذين هم من فصيلة الترك سد على اولئك منافذ الحياة فاندفعوا للاغارة على فارس واستمروا على ذلك حتى اذا ما اشتبكت بدفع الرومان ثم العرب تمكنوا من احتلال بلاد ما بين نهري سيحون وجيحون والاستحواذ عليها اما النرك النازلون في جبل ألطاي وما يلي الصين الخاضعين لهـــا

<sup>(</sup>۱) اورال Oural نهر في شمال بجو الخزريصب فيه طوله ۱۷۰۰ كيلومترا

 <sup>(</sup>۲) فولكا Volga نهر في روسيا منبعه في كثب فالداي ومصبه في مجر الخزر وله سبعون فوهة ومساحته • ۳۸۰ كيلومترًا وهو اكبر انهر اوربا

<sup>(</sup>٣) Danube نهر كيريتدمن منبعه في المانيا الى مصبه في البحر الاسود ٢٨٠٠ كيلومتر ا

 <sup>(</sup>٤) الهـون Huns شعب برابرة من شال بجر الخزر اكتسحوا اوروبا في القرن
 الحامس للميلاد بقيادة اتيلا .

<sup>(</sup>٥) البارت Parthes من برابرة الشال الغربي من اسية كانوا ينزلون في جرجان على شاطئ مجر الخزر ثم تغلبوا على فارس عام ٢٥٠ حتى سنة ٢٢٦ قم واشتهروا بالفروسية وأنهم يخيفون حينا يتظاهرون بالفرار اذ يصوبون سهامهم على الاعدراء ويطلقونها من تحت اباطهم فلا تخيب.

فانهم زحفوا وقتئذ باسمها وامتلكوا كلاً من جنغاريا (الطريق الشمالية) وكاشغر (الطريق الجنوبية) فاعادوا بذلك خط التواصل ما بين المشرق والمغرب . كما انهم باستخضاعهم العشائر التركية ، في كل من آسية الوسطى والشمالية ، عملوا على نشر سيطرة الصين حتى حدود فارس وبيزنطة

وكان مما وثق بينهما الرابطة والف بين قلوبهم اعتناق اولئك الترك دين الصين جارتهم (١)

هذه زبدة من اخبار الترك السياسية قبل الاسلام التي عول عليها مؤرخو الصين والترك واقرهم عليها فريق من مؤرخي الغرب الثقات واما اخبارهم الاجتاعية فلا اهمية لها وخلاصتها انهم كانوا اهل وبر وحرب وافتراس ' رحالة معاشهم من التغلب والنهب الا في الاقل ' كا قال ابن خلدون وهم يسدلون شعورهم ' ويتقلدون السيوف والحبان واقواساً من القرون ، يحترمون القوة حتى ليقدمون القوي على الشيخ ' واقواساً من القرون ، يحترمون القوة حتى ليقدمون القوي على الشيخ ' وليس لهم شريعة مخطوطة ' ولكنهم مخضعون تماماً لحكم خاقانهم وقواده ' ويكتبون مواثيقهم على الواح خشبية ، وكان للمرأة شأن عندهم ' والاميرة تنال نصيبها من قيادة الجيش او الملك ' اما بالارث او المهر المتأخر ، وطريقتهم في تقسيم الارث اعطا، الارض لاصغر الابنا ، والخيول للاقويا ' والماشية للضعفا ، وقد يبتى الولد الاوسط بغير ميراث فيذهب للتحري عن يتبناه (')

L. Cahun: Int. à l'hist. de l' Asie. p. 88-118 (1)

L. Cahun; Int. à l'hist, de. l'Asie, p. 56-65 (Y)



«حياة الترك في عهد البداوة»

اما الدين فان امره وان كان سطحياً لديهم ' ولا سيما عند القبحاق في الشمال . غير ان المتماسين مع اهــل الاديان 'مجاوري الصين وفارس.' كانت تتغلب عليهم مذاهب جيرانهم

فيران الصين تدينوا في البداية بدينها الطبيعي: فقدسوا الشمس وعبدوا خمسة عناصر تمثلها خمسة اشخاص وهلم جرا وجيران فارس ذهبوا مذهبها في عبادة النار واتباع شريعة ماني Menus ولم يلبشوا ان تنصروا بواسطة الرهبان النسطوريين منذ القرن الرابع م • كما ان منهم من ارتد عن شريعة بوذا وتمجس على مذهب زرادشت وفي مقدمتهم الويغور وهي اول قبيلة تركية استعملت لغة مكتتبة (۱)

<sup>(</sup>١) دائرة معارف البستاني م ٢ ص ٩٤

هذا وبينها كانت النصر انية تتقدم في ديار الترك من خراسان وحدود مابين النهرين كانت البوذية (التحذو حذوها من جانب الصين حتى اشتبكتا: فني الشطر الثاني من القرن السادس م كان خاقان الترك دوبوخان في عداد من اعتنق البوذية وكا انه في العام الذي انتصر العرب على الفرس بوقعة القادسية (١٤ه=٥٣٥م) ذاك الانتصار الذي جعل فارس من بعد في قبضتهم وهي باب الشرق كان راهب سوري عند امبراطور الصين يدعوه الى المسيحية النسطورية ويلتى منه الحفاوة والاكرام

اجل انهما ما اخترقتابلادالترك الاواصطدمتا تنازعاً على الشرق ولكنه كان تنازعاً الى عهد غير بعيد: فان ظهو رالاسلام فجأة فت في عضدها واستحو ذعلى امنيتهما هناك رغماً عن مواصلة المبشرين اعمالهم بنشاط اوفر (۱) هندا واما معيشة الترك فكانت مثل معيشة بقية اهمل البادية عيمولون على الماشية والغزو = واذا ما امتازوا عنهم فاغا كانوا يمتازون في يعولون على الماشية والغزو = واذا ما امتازوا عنهم فاغا كانوا يمتازون في في مزاولة التجارة: فكانوا ينقلون الى الشرقين الاوسط والادنى الحرير في مزاولة التجارة: فكانوا ينقلون الى الشرقين الاوسط والادنى الحرير الذي يتناولونه من الصين امها بطريق المرتبات او بالشراء او بالنهب والذي يتناولونه من الحوانهم في ما بين النهرين ويتولى هؤلاء امرنقله والاتجار به في فارس واذربيجان

وقد ادت هــذه العلائق الاقتصادية الى جمــلة مفاوضات ووفود

<sup>(</sup>۱) البوذية Bouddhisme ديانــة منسوبة لبوذا نشئت في القرن الخامس قم وأساسها الاعتقاد بان الحياة عذاب والراحة في الفناء مقرها الصين واليابان والهند الصينية ويبلغ اتباعها نحو خسائة مليوناً

تبودلت بين خاقان الترك وكلاً من شاه فارس وامبراطور بيزنطة ؟ فضلًا عن علاقاتهم الاخرى مع الارمن والنسطوريين

# الترك في الاسلامر

غريبة هي الادوار التي مثلها الترك في الاسلام: فانهم انقلبوا في عهده من اخصام لهذا الدين الى هاته ، ومن مماليك وخدم في ديار المسلمين الى اسياد لها . فلكي نفهم الدور الاخير من الرواية التي مثلوها فنعرف كيف تمت لهم الغلبة ، هذا الدور الذي من اهم ابطاله الدولة العثمانية ، يجب ان نرفع الستار عن الفصول التي سبقته

المج*نمع النركي في صدر الاحلام* « وفتوحات العرب في عهد الراشدين والامويين »

كان يعاصر كلاً من جستان الثاني امبراطور قسطنطينية ( ٥٦٥ = ٥٧٥ م ) ملك تركي ٥٧٨ م ) وكسرى اني شروان شاه فارس ( ٥٣١ = ٥٧٠ م ) ملك تركي كبير الشان مثلهما 'يسمى الخاقان بومن ' توطدت له العظمة لامتداد مملكته من حدود الصين حتى نهر جيحون (١) ' ولنزول سائر الاتراك الشاردة في الشمال ' من قبجاق وسواهم في مملكته على طول نهرالفولكا فضلا عن مصاهرته للاسرة الصينية ·

<sup>(</sup>۱) جيحون Amou Daria نهر عظيم في تركستان منبعه من كثب بامير ومصبه في بجر ارال

ويستفاد من حديث مانياك وسول هذا الخاقان الى المبراطور قسطنطينية الذي بعث به للمفاوضة بشأن التجارة والمؤامرة على فارس أن الاتراك كانوا وقتئذ ينقسمون الى اربع المارات متحدة ويرأسها الخاقان بومن وهي : القبجاق في الشمال الغربي والقانقلي والقارلوق في الرسط والشرق والأويغور في جنغاريا وكاشغر وهوؤلا هم حضر يخضعون للصين •

- خاقان عظیم ٬ وأمــة كثيرة متضامنة ٬ وشعب شديد المراس ٬ فكيف تسني ٬ والحالة هذه ٬ للعرب الغلبة عليهم ?

- اذا قدر لأمر ان يتم تسهلت له الاسباب ' فان الرابطة التركية سرعان ما دب اليها الانحلال حين ظهور الاسلام وترعرعه ' وفضلاً عن ذلك فقد قلبت الصين للترك ظهر الحجن ' فصاروا بين نارين ملتهمتين الصين والعرب .

مات بومن خان فتنازع ابناؤه واخوانه واجناده على العرش مدة وتقسمت بينهم القبائل والبلاد وضعف شأنهم جميعاً على ان الرياسة على الوحدة التركية ولئن تمت في النهاية لدبو خان اخو الخاقان السابق الذي استولى على قسم من الديار الشرقية ( ٥٧٥ م ) (١) إلا ان التنازع كان قد اوهن حالهم و وزعزع رابطتهم و فلم تعد وحدتهم لتدفع عنهم الخطر المداهم المناهم المن

وزاد في ضعفهم قيام حكومة ثنك Thang باوائل القرن السابع

للميلاد 'في شمال الصين - قامت بمساعدة فريق من الترك ' واخضعت لها القبائل المجاورة ' كما استولت على الجانب الجنوبي من الصين ' ثم اكتسبت فرصة الانشقاق الذي وقع بين ابناء امراء الترك لاستذلالهم وفتح ديارهم ' فنجحت الى حد انها استخدمتهم واستخدمت اخواتهم في قصورها (۱) - وفي همة لي يان الامبراطور الاول لهذه العائلة قطعت تركستان حتى بلغت فارس فاتحة -

انها فرصة حسنة للعرب: ضعف الترك وسهل امر اكتساحهم • ولكن دخولهم في حوزة المبراطورية الصين كان من شأنه ان يجعلهم في حي امين وحرز حريز •

اما الواقع فان ذلك كأن من قبيل الخير المحكروه اذ كانت ثمرة جهاد الصين في ديار الترك وما بذلوه في سبيل اضعافهم من حظ العرب: مات البطل الفاتح لي يان فشبت على اثر ذلك الثورات الداخلية في الصين واستمرت سبعين عاماً . وبينها كانت اجنادها تتر اجع متخلية عن فتوحاتها انفجرت قنبلة الاسلام في جزيرة الحرب فترامت شظاياها في كل صوب واجتازت في الجملة بلاد الترك الى حدود الصين .

فلما فتـــ العرب كلاً من ارمينية وفارس جاوروا الترك: الخزر والقبجاق واللان واضرابهم 'في انحاء قفقاسيا شمالاً 'والقانق لي والقارلوق وفصائلهما 'على الضفة الغربية من جيحون وما بينه وبين سيحون شرقاً وشرقاً شمالاً • وكان عامل العرب على ارمينية مكلفاً بغزو قفقاسيا وما يليها كما كان عاملهم على العراق ملقى على عاتقه الوقوف تجاه خراسان وما حولها وعليه الواجب الاكبر: لأن الجهة القفقاسية لم تكن موضع اهتمام الفاتحين وعليه مسلكها ولقلة العمران فيها وخلافاً لناحية خراسان •

على ان المسلمين لم يهملوا قفقاسيا البتة ' بل طالما تعرضوا لها : بدأوا بذلك في خلافة عمر بن الخطاب ' فبلغت خيله مدينة البيضاء على رأس مائتي فرسخ من بلنجر • ثم غزوها ايضاً ' في خلافة عثمان بن عفان مرات فتجمع الخزر اخيراً على العرب واجلوهم عن بلادهم (۱)

ثم اعاد عمال الامويين ، في أوائل القرن الثاني للهجرة ، الكرة على الخزر ، فاستعادوا بلنجر ومابعدها من الحصون . اما وكانت مطامح المسلمين متجهة الى تركستان ، فان الحوادث صارت من ثم في قفقاسيا بين الامويين فالعباسيين وبين اتراك تلك الامصار كناية عن غزوات بسيطة ، نتائجها متبادلة .

على ان العرب وان كانوا يولون وجه مطامعهم نحو تركستان و إلا النهم على مايظهر كانوا يتهيبون اهلها ويرغبون عن التعرض اليهم بدليل انهم لما اكتسحوا فارس واقتفى الاحنف بن قيس اثر الشاه يزدجرد ابن شهريار في خراسان وعبر الشاه النهر والتجأ بخاقان الثرك في فرغانة وقف الاحنف عن اللحاق به وامتثالاً لأمر الخليفة عمر

بيد ان الترك كانوا هم البادئون المتهجمون: فانهم استجابوا ليزدجرد اللاجئ اليهم وحمل خاقانهم معه على الأحنف و فرجعوا واياه منكسفين م أقام يزدجرد من بعد في فرغانة حتى قتل ( ٣١ه ١٥٠٥م) ونزلت اجناده في خراسان على صلح مع العرب وهو لا يفتأ طيلة حياته يحرضهم على الثورة و فينقضون العهد الى ان أخمدت ثائرتهم جنود الخليفة عثمان (١)

ثم اتى على ذلك حين من الدهر شغل فيه الانشقاق العرب عن الترك الى ان توطد الملك لمعاوية فطمع في ديارهم واجتاز عامله نهر جيحون 'غازياً سمر قند ' ودخل بخارى مستخضعاً ملكتها خاتون '' وفتح ترمذ صلحاً ''

وخدم الحفظ بني امية في بلاد الترك على ماكانوا يتوقعون من بأس اهلها. سنخت لهم الفرصة فيا وقع بين الترك من الانقسام: فان قبيلة قيطايي انفصلت وقتئذ عن الوحدة التركية وبايعت اميرها خاقانا وبعد اقتطاعها بلاد لياوو في حدود الصين الشرقية عبرت السدوترامت في جوف تلك الامبر اطورية تعيث فيها الفساد

ولماكان ملك الترك ايليخان يأخذ من الصين جعلًا على حماية حدودها امسى و في محاولته دفع قبيلة قيطايي هذه وفي شغل شاغل عن نجدة قومه في الطرف الغربي الذين كانوا عرضة لاكتساح العرب

وكأن الصين راقها انتصار العرب على الاتراك لما قاسته من غاراتهم

<sup>(</sup>١) ابو الفدا المختصر في اخبار البشرج ١ ص ١٦٤–١٦٨

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي معجم البلدان ج ٢ ص ٨٥

<sup>(</sup>٣) ابو الفداج ١ ص ١٨٧

L. Cahun: Int. à l'hist. de l'Asie p. 120-121 (1)

فانتهزت تلك الفرصة لتخضيد شوكتهم - سيان لديها الخصم والنصير - فاكتسحتهم من الشرق وتقدمت مخترقة قلب بلادهم - ذلك ادى الى انفصال قبائل القارلق عن ايلي خان ( ٩٧ه = ٧١٥م) وخضوعها للامبراطورية الصينية • كما عمل على قبول كل من مكليان وكلتكين ابني الحاقان كتلك سيطرتها عليهما (١)

وفي تلك الاثنا كانت عمال الامويين في خراسان يوالون تقدمهم في تركستان : فني خلافة عبد الملك بن مروان عبر المهلب نهر جيحون ( ٢٨ه = ٢٩٧ م ) ونزل على كش ، وانتصر على كل من ملك الختال وصاحب بخارى . ثم ان ولده يزيد ، الذي خلفه على ولاية خراسان فتح ايضاً ، بعد اربعة اعوام من ذلك ، قلعة نيزك طرخان في باذغيس (٢)

ولبوطد المسلمون قدمهم في تلك البلاد لجأوا الى سياسة التفريق و فشرعوا يستميلون العامة ويثيرون بينهم وبين الخاصة النفار و فضلاً عن تحريكهم نعرة العنصرية ما بين الفرس والترك فنجحوا ولكن لما استفحل الخطر العربي في خلافة الوليد بن عبد الملك وعبر قتيبة بن مسلم النهر ترامى اشراف ما بين النهرين على ركب العامة حتى اتحدوا كا تقارب كل من الترك والفرس حتى اتفقوا ودعوا اليهم زيادة على ذلك قبائل جونغاريا فاجتمع حينئذ لحرب العرب كل من طرخان الميرصغد وخداوند هنك وخداوند وردان وقورنكنوم ابن اخت

L. Cahun: Int. à l'hist. de l' Asie p. 129

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير الكامل ج ٤ ص ٢٢٩-٢٤٠

امبراطور الصين ٬ واحدقوا بقتيبة اربعة اشهر فيأس المسلمون في العراق منه .

اما البطل قتيبة فلم يفت في عضده ' بل لما خانه السيف عمد الى السياسة: فسعى للافساد بين سكان ما بين النهرين وحاكمتهم خانون ' ثم عمد الى التفريق بين الجيوش المجتمعة وكانت النتيجة ان الملكة خانون تخلت عن العرش وفرت وان طرخان ملك بخارى اقتنع باغراء حيان النبطي بأفضلية فوز العرب وتغلبهم لمصلحته ' فانسلخ مع الفرس عن حلفاء وحينتُذ جاء وقت السيف فهزه قتيبة هزات (''تناثر من اطرافه الظفر والنجاح .

هزم قتيبة الاحزاب و فدانت له بخارا وكش ونسف وخوارزم وفرض على اهلها عشرين الف مقاتل وجههم لغزو ملك الشاش وسار هو الى فرغانه ( ٩٣هه = ٧١١ م) بعد ان فتح سمرقند صلحاً وفكان النصر حليف الفرقتين (٦)

هذا ولما اعاد الخليفة سليمان بن عبدالملك يزيد بن المهلب الى ولاية خراسان ( ٩٧ه = ٧١٥م ) وكان النرك في الجانب الشمالي منها قد نقضوا العهد ؟ تكللت مساعيه بالنجاح في كل من قهستان وجرجان وطبرستان في سبيل اخضاعهم •

وهكذا فلم يمض على ظهورالاسلام الانحو قرن حتى خفقت رايات

L. Cahun: Int. à l'hist. de l'Asie p. 135-170 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن العبري مختصر الدول ص ١٩٤ ابن الاثير ج ٤ ص ٢٧٢

الامويين على مقربة من حدود الصين ' مثل خفقانها وقتئذ في اسبانيا وفي فرنسا الى مقربة من باريس -

ولم يكن الفضل في ذلك للسيف وحده ، بل كان للسياسة جانب عظيم ، ولحسن معاملة اهل الذمة النصيب الاوفر .

ولقدبسطنا فيما تقدم نتفاً من سياستهم ومن الظروف التي ساعدتهم على النجاح مما اهمل ذكره مؤرخو العرب وسنذكر في الكلام على شريعة الدولة ماكان لمعاملتهم الحسنة للذميين من تسهيل الفتح =

وهنا نلفت الانظار الى ماكان لاتفاق العرب مع اهل تيبت من الفائدة في الانتصار: فلقدكان هؤلاء البوذيون في كفاح مع الترك مستمر فاستمالهم المسلمون اليهم وعملوا على الاتفاق معهم على الخصم المشترك فتغلبوا عليه .

انتهى القرن الاول للهجرة وانتهى معه حظ الدولة الاموية من الفتح و دخل القرن الثاني فدخلت معه هذه الدولة في عهد الانحطاط ولما كانت القاعدة المرعية في الفتح العربي تخيير البلاد التي تدخل بحكمهم بين الاسلام والجزية وكانت حكومات تركستان ممن اختار ادا الجزية واستمرت محافظة على تشكيلاتها القومية تحت السلطة العربية فانها لما شعرت بتطرق الحلل الى الدولة الاموية والاضمحلال واستنكرت معاملة فريق من عالها وجورهم في اثنا ذلك انتقضت على الامويين واشغلتهم في ثورات متوالية الى ان زال الملك عنهم تولى على عرش الامويين بين القرنين الاول والثاني للهجرة عمر بن تولى على عرش الامويين بين القرنين الاول والثاني للهجرة عمر بن

عبدالعزيز ( ٩٩ه-١٠١ه) الملك الصالح ، فتوج اعماله في الامر بالمعروف واذكان يكره الاشدا ، من الحكام عزل عن خراسان يزيد بن المهلب ، وولى مكانه عبدالرحيم بن نعيم ، ثم لما صار الامر ليزيد بن عبدالملك ( ١٠١-١٠٥ه) استعمل على خراسان سعيد بن عبد العزيز ، وكان كلا العاملين ركيكا فاستضعفهما الناس ، ونقض اهل الصغد العهد وتآمروا مع بقية الترك على العرب ، وما زالوا خارجين عليهم حتى تولى سعيد الحرشي على خراسان ( ١٠٤ه) (١)

ولما كانت الثورات الداخلية التي شرعت تنتاب المملكة الاموية وعلتها في اقصى الحاجة للمال تبدلت سياسة العمال من العدل والاحسان الى المصادرة والشدة () فأثار ذلك ثائرة العناصر الاخرى من بربر وسند وترك وغيرهم: فاستجاش اهل مابين النهرين خاقان في خلافة هشام بن عبدالملك (١٠٥-١٧٥) فانتشبت بينهم وبينه الحروب المتصلة ولم يستب الامر للعرب الا بعد عشر سنوات تقريباً من حرب سجال ولم يستب الامر للعرب الا بعد عشر سنوات تقريباً من حرب سجال (١٠٩-١١٩)

وساعد العرب على الانتصار خلاف وقع بين خاقان وكورصول احد ملوك الترك لتى خاقان فيه حتفه و فيلم يزد قتله قوميهما الا ضراماً.

وكأن نصر بن سيار اراد اغتنام هـذا الشقاق فسار لغزو الترك في

<sup>(</sup>١) فلسفة التاريخ العربي للمو لف خطي

<sup>(</sup>٢) الإمامة وألسياسة ج ٢ ص ١٣٢

تركستان الشرقية وسلك بجنده سبيلاً جديداً: فان غزوات العرب من قبل كانت تتجه شمالاً من مرو قاعدة خراسان الى ان تجتاز نهر جيحون فتبلغ ديار الصغد (مابين النهرين) حيث يحكم خانات بخارى وسمرقند حكم ملوك الاقطاعات = غير ان نصراً زحف في هذه المرة من مرو جنوبا شرقيا الى بلخ ومنها الى زر شغر وسمرقند وثم الى الشاش = فلاقاه كورصول ولما حاول ان يحول بينه وبين عبور النهر اصلاه نصر قتالاً كان فيه اسره وحتفه = ثم ارتفع نصر الى فرغانة فالشاش وصالحه كل من ملكيهما(1)

على ان العرب لم يستفيدوا من تخاصم الترك اكثر من اجبار تلك المالك على دفع الجزية ولو كانت الفرصة متوفرة لهم لما اكتفوا بذلك بعد ان رأوا الترك ينقضون العهد كل يوم ولكن خصاماً بينهم اشد الهاهم في انفسهم وشغلهم عن سواهم .

وان القارئ الكريم يعلم ما وقع بين بني امية ' في آخر عهدهم' من الحروب والتنازع على العرش ' الامر الذي جعل خراسان تنشق الى ثلاثة احزاب ويعرف ما كان في تلاحم هذه الاحزاب من الميسرات لاظهار الي مسلم الحراساني هناك الدعوة للعباسيين ولظهوره على بقية الاحزاب الي مسلم الحراساني هناك الدعوة للعباسيين ولظهوره على بقية الاحزاب المناهدة الاحزاب المناهدة الاحزاب المناهدة المناك الدعوة العباسيين ولظهوره على بقية الاحزاب المناهدة المناه

فني انتهاء الدولة الاموية انتهت الفتوحات العربية في ديار الترك ، وبدأ بالدولة العباسية ، دخولهم في الجامعة الاسلامية ، وتحولهم من اخصام الى حماة لها متعصبين .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير الكامل ج ٥ ص ١١١-٢٠٠

ومن يتمعن ير ان الدين كان افعل من السيف في اخماد الثورات المتركية واستسلام ديار الترك الى الدولة العربية وقد قال ليون كاهن « ان دخول الاسلام لديار الترك قلب حال العالم و فبعد ان كان الاتراك اعدا و للمسلمين و حلفا و صادقين لاوروبة و انقلبوا و عقب اسلامهم والى الخصام لها الداء و كرسوا قوتهم لحدمة ذلك الدين » (1)

وقد لاحظنا انه كماكان للتحالف مع تيبت في عهد الامويين من الفائدة الجلى في فتح ديار الترك التي كانت تتهيبها الدول العظمى كافة من قبل فقد كان للصداقة مع الصين وانتشار الاسلام فيها في عهد العباسيين اكبر مساعد لتوطيد الحكم العربي في تلك الديار -

فقد نشبت في الصين (سنة ١٣٨ه=٥٧٥م) ثورة عظيمة دفعت الامبراطور سوتسونك للاستنصار بالخليفة المنصور العباسي وأنجده باربعة آلاف عربي بعث بهم من خوارزم واموا مقام الترك في عاشية الامبراطور أوأمنوا البلاد وثم ان هارون الرشيد ارسل وفودا ايضاً الى الامبراطور سوتسنغ قوبلت بالاكرام أو فكان ذلك منشطاً للمسلمين على التردد والسكني في الصين ونشر الاسلام فيها وحادياً لهم الى التقرب من ديار المسلمين وقبول دينهم و

L. Cahun: Int. a l'hist. de l'Asie p. 119 (1)

<sup>(</sup>۲) Idem p. 137 والشيخ محمد بيرم صفوة الاعتبار ج ١ ص٢٣

<sup>(</sup>٣) الخانجي منجم العمران ج ٢ ص ٢٨٢

### اسلام الترك

« تأثير السوريين ، وسياسة العباسيين ، وفائدة التجار في نشر الاسلام »

كان الترك و زمن الفتح العربي على اديان مختلفة : فمنهم مزديون مجوس ومنهم نصارى و تنصروا عما كان لهم من العلائق مع اساقفة خراسان وما بين النهرين و ثلاثة ارباعهم بوذيون .



فلما اكتسح العرب بلادهم تلقوهم على حالين مختلفين: فنصارى الترك الرعليهم الساقفتهم السوريون الموالون للعرب الذين رأوا في اخلاق الفاتحين واعتقاداتهم شبها كثيراً لما لديهم منهما فلم يبدوا الخصام للفاتحين واما الحجوس والبوذيون منهم فقد نفروا من المسلمين واتحدوا جميعاً على مقاومتهم ولا سيا في جهة فرغانة منفذ بلاد كاشغر وخلافاً لما حدث في مابين النهرين من انضام الفرس الى العرب ضد مواطنيهم الترك عليا المرب ضد مواطنيهم الترك المرب ضد مواطنيهم الترك عليا المرب ضد مواطنيهم الترك عليا المرب ضد مواطنيهم الترك المرب في المرب ضد مواطنيهم الترك عليا المرب ضد المرب ضد مواطنيهم الترك المرب في ا

غير ان اتحادهم هذا لم يدفع عنهم جيش العرب الجارف ، بل دخل المسلمون بلاد كاشغر عنوة واجلوا اخصامهم الالدا، عنها الى الجبال حول نهر جيحون إلا نفراً تخلفوا منهم واختاروا ادا، الجزية على الاسلام، واستمروا على اضطهاد الذين يعتنقون هذا الدين =

على ان الذين اسلموا منهم وكانواكما وصفهم المؤرخ نارشاكي Narchaki وكثيل بربر افريقية يسلمون بحضرة العرب «واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن .»

وبعد فان الاسلام الذي كان هكذا بطئ السير في ديار الترك في عهد الامويين ما كان اسرعه في عهد العباسيين :

ويرجع الفضل في ذلك اولاً الى الاعاجم الذين اسلموا فنشروا

الاسلام اما بالفتح ، او في السياحات التجارية ، وثانياً الى سياسة العباسيين في تجنيد الترك واغداق الاكرام عليهم .

فان فتوحات اسماعيل الساماني حاكم خوارزم والصغدكما نشرت الاسلام حتى الحدود الصينية (١) فان الفراغنة والذين اسلموا في القرن الثالث للهجرة وبثوا الدعوة الاسلامية وفي رواحهم وغدوهم ما بين فرغانة والهند.

وهكذا كان شأن تجار المسلمين إذ ينقلون القرآن الكريم معهم حيث رحلوا ويمثلون دور مبشري النصرانية في العصور الاخيرة . وممن اسلم على يدهم بغرو خان ولي عهد كاشغر ( ١٣٤٥=١٩٥٤م )

وكانت سياسة العباسيين ازاء الترك افعل من سواها في نشر الاسلام بينهم وتأليف افندتهم: فالمعتصم وخلفاؤه اتخذوا الترك عصبية لهم كما سنوضحه ولحل ذاع في تركستان حضرها ووبرها ما يلقاه الوافدون الى ديار العباسيين من الاكرام والنفوذ تقاطروا اليها مئات والوفا يطلبون الارتزاق في الجندية الى انبلغ من قدم منهم عام مهات والوفا يطلبون الارتزاق في الجندية الى انبلغ من قدم منهم عام (٩٤٠هـ ٩٦٠م) على رواية ابن الاثير نحو مائتي الف خركاه

ال والخركاه الحنيمة ولا يقل اهل الحنيمة الواحدة عن خمسة انفس فعدد الذين أسلموا في هذه الدفعة نحو مليون نفس (٢)

L. Cahun: Int. à l'hist. de l'Asie p. 153

Idem p. 172 (Y)

(٣) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي ج ص

ثم كان اسلام السلجوقيين ورفعهم شـأن العنصر التركي في ديار الاسلام مما حرك الترك وجعلهم ينهمرون اليها كالسيل ويدخلون في الاسلام طلباً للرزق في ظل ابناء جلدتهم

# شخوص الترك لديار الاسلام"

« وخدمتهم في الدولة العباسية »

يبد عهد شخوص الترك للشرق الادنى مذ وطئ العرب مواطنهم فاتحين عير ان ذلك جاء في البداية على سبيل الاسر او مماليك في جملة الجزية يوزعون على الامراء:

- (١) ابن الاثير الكامل
- (٢) ابو الفدا المختصر في اخبار البشر بج ٢ ص ١٦٧
- (٣) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي ج ٢ ص ١٥٧
- (٤) اشهر بلاد الاسلام وقتئذ المحاذية للترك خراسان وكرسيها نيسابور وعراق العجم وكرسيه اصبهان وعراق العرب وكرسيه بغداد واذربيجان وكرسيها تبريز وخوزستان وكرسيها ششتر وفارس وكرسيها شيراز وديار بكر وكرسيها الموصل وبلاد الروم (اناطول) وكرسيها قونية

قال ابن خلدون: « انهم (الترك) عند الفتح لم يذعنوا الا بعد طول حرب وممارسة ايام سائر دولة بني امية وصدرا من دولة بني العباس ، فامتلاًت ايدي العرب من سبيهم واتخذوهم نولا في المهن والصنائع ، ونساؤهم فرشاً للولادة ، وكان شأنهم (العرب) ان لايستعينوا برقيقهم في شيء مما يعانونه من الغزو والفتوح ومحاربة الامم ومن اسلم منهم تركوه لسبيله من امر معاشه ٠»

ولما كانت بغداد قاعدة الدولة العباسية ادنى لتركستان من دمشق وكان اولو عصبيتها الفرس في خراسان على مقربة من الثرك وفان هؤلا ونخص منهم بالذكر عشائر القانق في والقالاج والتركمان سكان ما بين النهرين شرعوا في صدر الدولة العباسية يتقدمون من خراسان والعراق هربا من اذى الاويغور ابنا عهم وطلباً للرزق حيث توفر الرغد والهنا والعراق

ثم تضاعفت رغبة الترك بالمهاجرة الى الشرق الادنى حينها عول العباسيون على تجنيدهم بعد ان كانوا مماليك بالقصور في ايام الامويين وفي مدة السفاح اول العباسيين ( ١٣٢-١٣٧ه)

فان المنصور ثاني العباسيين (١٣٧-١٥٨ه) كان اول من فطن للاستفادة من بأسهم فالف منهم شرذمة صغيرة لا شأن لها وانما ؟ استمر الشأن الاكبر يومئذ للعرب وللخراسانيين الفرس (٢) ؟ وقرب رجالاً منهم في مقدمتهم حماد .

ثم اتخذ بنو العباس من لدن المهدي والرشيد بطانة اصطفوهم من موالي الترك والروم والبربر ملأوا منهم المواكب في الاعياد والمشاهد

L. Cahun: Int. à l'hist. de l'Asie

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) المسعودي ج ۲ ص ۲٤۲

والحروب حتى اتخذ المعتصم مدينة سامرا لنزولهم وكان اسم الترك غالباً على جميعهم فكانوا تبعاً لهم ومندرجين فيهم -

وكانت حروب المسلمين لذلك العهد في القاصية وخصوصاً مع الترك متصلة والفتوح فيهم متعاقبة وامواج السبي من كل وجه متداركة وربما رام الخلفاء عند تكميل بغيتهم واستجاع عصابتهم اصطفاء غلمة منهم للمخالصة وقواد العساكر ورؤساء المراكب وكانوا يأخذون في تدريجهم لذلك بمذاهب الترشيح فينتقون من اجود السبي الغلمان كالدئانير والجواري كاللاكي ويسلمونهم الى قهارمة القصور وقومة الدواوين يأخذونهم بجدود الاسلام والشريعة واداب الملك والسياسة وراى الثقافة في المران على المناضلة بالسهام والمسالحة بالسيوف والمطاعنة بالرماح والبصر بامور الحرب والفروسية (۱)

هذا وكان يتنازع السلطة على الدولة العباسية في اثنا ولك عنصران قويان: الحرب وهم الحكاب الدولة والفرس وهم اهمل عصبيتها الذين قاموا بتأسيسها حتى اذا ما انتصر المأمون باخواله الفرس على اخيه الامين وعصبيته العربية تفرد الفرس بالسيطرة والنفوذ ومع ذلك فلم تكن حاشية الخليفة لتخلو من الترك النافذين نذكر منهم طولون والدمؤسس الدولة الطولونية في مصر واهداه الى المأمون عامله على بخارا مؤسس الا القليل حتى قام الترك مقام العرب في منازعة الفرس على النفوذ ولا سيا مذ صار الامر للمعتصم ثامن العباسيين (٢١٨-٢٣٧ه)

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : البستاني دائرة المعارف م ٢ ص ٩٥

ذلك انه لما مات المـأمون وتآمر فريق من الاجناد الفارسية على. مبايعة ابنه العباس بدلاً من المعتصم لم يمر هـذا على تلك المؤآمرة مرور الغافلين وانما عول على استبدال عصبية الدولة

ولم يكن له ثقة بالعرب٬ وقد ذهبت عصبيتهم واخلدوا الى الحضارة والترف وانكسرت شوكتهم٬ فرأى ان يتقوى بالاتراك وهم اخواله وفيه كثير من طبائعهم٬ ولاسيا القوة البدنية٬ فجعل يتخير منهم الاشدا٠ يبتاعهم بالمال من مواليهم في العراق او يبعث في طلبهم من تركستان وغيرها() وناهيك بما يأتيه منهم على سبيل الهدايا٬ حتى بلغ عدد مماليكه منهم سبعين الفارا)

ولم يكتف بذلك ولكنه عمل على ترغيب امراء الترك واولاد ملوكهم بالقدوم اليه والاقامة في دياره مثلما فعل مع جف بن نلتكين من اولاد ملوك فرغانة (٢)

ولما اجتمع لديه جمهور منهم نظمهم فرقاً والبسهم الثياب المقصبة المعلمة وكسى قوادهم الدمقس والديباج والحلية المذهبة وعول عليهم.

فلما سار لفتح عمورية جعل عسكره ثلاث فرق: فرقة مع الافشين خيذر ميمنة وفرقة مع الشناس ميسرة وفرقة معه في القلب أكما انه في حرب بابك وغيرها جعل معتمده على الافشين المذكور .

ومثلها عول عليهم بالقيادة فقد اختصهم ايضاً بالمجابة واستحجب

<sup>(</sup>۱) المسعودي ج ٢ ص ٢٤٦ (٢) ياقوت الحموي معجم البلدان ج = ص ١٤ (٣) جرجي زيدان التمدن الاسلامي ج ٤ ص ١٥٧ (٤) ابو الفدا المختصر في اخبار البشر ج ٢ ص ٣٤

وصيفاً مولاه ، ثم محمد بن حاد ، ثم دنفش (١)

ويقال في سبب بناء مدينة سامرا عيث اقطعهم القطائع واتخذت قاعدة الخلافة الى ان رجع المعتمد بالله منها الى بغداد (٢٧٩ه ٢٩٨٩) (٢) ان كثرة شكاية الناس منهم دفعته للابتعاد بهم على انه يمحكن ان يضاف الى ذلك انه اختار العزلة معهم ورغب في عدم مخالطتهم لغيرهم ولما مات المعتصم ماكان للاتراك ان يفتقدوا له ولان ابنه الواثق (٢٢٧ -٢٣٧ه) جرى على سنة ابيه: فقرب اشناساً واعطاه علامات الامارة وهي تاج ووشاحان (٢) واستحجب اتباحاً ثم وصيفاً مولاه ونفشاً (١) ولا الناس على دين ملوكهم شرع الكبراء من ثم يتمثلون في خلفاءهم وبالاحتار من اقتناء مماليك الترك ولا سيا في خلافة المتوكل (٢٣٢ -٢٤٧ه)

فان المتوكل كان متعصباً لأهل السنة كارها الشيعة وفكا نه فكر في ان يتخذ العرب عصبية له وفسافر الى دمشق على نية نقل دواوين الملك اليها ولكنه لم يمكث فيها الاشهرين وفقال ابو الفدا في سبب عودته انه استوباها واستثقل ما ها ها وقيل في سبب ذلك انه رأى العرب ازالت الحضارة شوكتهم واوهن الترف جامعتهم فتحول الى توثيق عرى العصبية التركية ولان الترك على السنة مثله و

وبالغ المتوكل في تقديمهم مكان الفرس حتى باتت ناصية الدولة في

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربه العقد الفريد ج ٣ ص ١٤ (٢) ابن الأثير الكامل ج ٧ ص ١٨١ (٣) ابن عبد ص ١٨١ (٣) ابن عبد ربه العقد الفريد ج ٣ ص ١٤ (٥) ابو الفداج ٢ ص ٤٠

قبضتهم · فاستحجب وصيفاً وغيره وعهد بالقيادة العامة الى بغا<sup>(۱)</sup> وعين زيرك في جملة القواد ·

على ان احسان المتوكل اليهم كان وبالاً عليه وشراً على خلفاء ه: فان وصيفا وبغا الشرابي اتفقا على مصادرته حينها اراد خلع ابنه المنتصر من ولاية العهد وتقديم ولده المعتز . وتآمر الترك مع المنتصر على قتل ابيه المتوكل ومبايعته مكانه . وكان ذلك مبدأ عهدهم بالجرأة على الخلفاء والاستبداد في الدولة ( ٢٤٧ه-٨٦١)

وفي اثناء ذلك كان قد شاع في تركستان ما صار لبني قومهم في الشرق الادنى من العز . وكان باب الخدمة في الصين قد سد بوجههم و فتحولت هجرة الترك الى ديار العباسيين كالسيل المنهم .

وكانت الاخبار عن ثروة البلاد الاسلامية وما يلقاه الترك فيها من الحيرات تنتشر في كل انحاء اسية الوسطى بطريق القسس السوريين النسطوريين رعاة فريق من عشائر قره قيطابي والاويغور وبواسطة تجاد الارمن وساعد على ذلك تبديل اهل الشرق الاوسط منذ القرن الثامن الاحرف السيبارية بالاحرف النسطورية كا ساعد عليه تجنيد

<sup>(</sup>١) بغا اسم لقائدين تركيين تعاصرا ومعناه القوي ولقب احدهما الكبير وتوفى بخلافة المستعين ولقب الآخر الشرابي وقتل بأمر المعتز ٢٥١ه

الملوك السامانيين و في المراء النهر و الترك تمثلاً بالعباسيين وخوفاً من زيادة نفوذ الديلم .

تلك الاخبار وما يلتف حولها من المبالغات اغرت الترك في ديار الاسلام ومثلها زحف جمهور منهم للخدمة فيها وان عشائرهم شرعت تتقدم من اقصى البلاد اليها على امل التغلب عليها عنوة ولكنها تيسر من هذه الاماني للمغول بعدهم لم يتسن لهم وفان الترك ما استطاعوا ان يبسطوا سلطتهم على المسلمين الا بعد ان تدينوا بدينهم وسلكوا سبل الحدمة في مملكتهم وفلقد حاول كل من قبائل الاويغور والسلجوقيين ان يكتسح الجانب الغربي من المملكة العباسية ولكن السامانيين ردوهم خاسرين وثم اسلم السلجوقيون فاتخذهم كل من السامانيين ثم الغزنويين انصاراً لدفع جارف بني عمهم الاويغور و

على ان العشائر الثركية الوثنية وان لم تقو على اكتساح بلاد العرب فانها وفي النهاية استطاعت ان تنزل في جوار مملكة العباسيين في تركستان .

ذلك انه لما نشأت في الصين دولة كن Kin وأجات قبائل قره قيطاي التركية التي كانت مسيطرة على المملكة ، تحولت تلك القبائل لغزو المسلمين لما بلغها من انشقاق عصا السلجوقيين ، وقكنت من الاستيلا على كاشغر وجنغاريا ، وكسر خاقانها كورخان السلجوقيين (٣٦ه =١١٤١م) في عهد اضمحلالهم = فانبسطت بذلك سيطرة الترك منذ الصين حتى بغداد فالبحر المتوسط = وتغلب شرقاً اولو الصبغة الصينية : كالقره قيطاي

والاويغور وغرباً اصحاب الصبغة الفارسية كالقانق في والقالاج وعلى ان الحكم وان استمر باسم العرب والدولة العباسية الا انه كان حكماً اسمياً و

وفي تلك الاثناء ظهر الجارف المغولي فدف مامه وقسراً نحو ديار الاسلام كثيراً من هذه القبائل التركية وفي جملتها قايي خان القبيلة التي تولدت منها الدولة العثمانية .

قلب الترك على الدولة العباسة

خليفة في قفص بين وصيف وبغا يقول ما قالا له كما تقول الببغا

تآمر وصيف الحاجب ، وبغا القائد مع المنتصر على قتل ابيه الخليفة المتوكل ومبايعته مكانه ، ففعلوا ، وقام في الحجابة لدى المنتصر وصيف ثم بغا ، ثم ابن المرزبان ، ثم اوتامش (۱)

أنهم كانوا حجاباً بالاسم ' اما وقد كان على ايديهم الاثيمة صعود المستصر الى العرش واما وقد بثوا الرعب في الافئدة عامة لجرأتهم على قتل الخليفة ' فقد اصبحوا اصحاب النفوذ الحقيقي ' وامسى المنتصر صنيعتهم تجاههم 'كما جا، في بيتي الشعر اللذين صدرنا بهما هذا المقال 'كبيغا، في قفص ،

ومع ذلك فلم يحكم المنتصر الاستة شهور وقيل في سبب موته ان

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربه العتمد الفريد ج ٣ ص ١١

امراء الترك خافوه على نفوذهم فعاجلوا في منيته (١)

ومنذ ذلك استفحل شأنهم حتى صار لهم الامر بنصب الخلفاء: فبعد المنتصر أصروا على معاكسة اولاد المتوكل وخوفاً من ان يثأروا لأبيهم فحولوا البيعة الى المستعين بالله بن المعتصم ( ٢٤٨ه=٢٨٨م )

وقد صدق حسن ظنهم فيه اذ استوزر اتامش (<sup>۱)</sup> واطلق يـده ويد والدته ( ام المستعين ) ويد شاهك الخادم في بيوت الاموال <sup>(۱)</sup> فضلاً عن مقام السلطان <sup>(۱)</sup>.

وقد أثارت تصرفات هؤلا ثائرة الجند والناس في بغداد فاخرجوا المعتز من السجن وبايعوا له بالخلافة (٥٠ ولكن امر الدولة لم يستتب بل بقي فوضى - فبينها كان الترك فيها يزدادون نفوذاً ويتنازعون بينهم على مقاماتها شرعت العناصر الاخرى وهي تحسدهم على استئثارهم في شؤون المملكة وتحاول الاستقلال عنها في الاطراف فتنفصل تدريجاً حتى ضاق نطاق سلطان العباسيين عن ربع ما كان للأمويين (١)

امامتغلبوالتركفلم يكن همهم الاالتنازع بينهم على السلطة في دارالسلام وهم في اثناء ذلك كالانكشارية في عهدتركيا ، يروق لهم مشاهدة نفوذهم

<sup>(</sup>۱) الدميري حياة الحيوان ج ١ ص ٧٤ (٢) ابن الأَثير الكامل ج ٧ ص ٤٤ (٣) ابو الفدا المختصر في اخبار البشر ج ٢ ص ٤٤ (٤) اتفق ان بعض خدام المستعين احضر المنجمين لينظر كم يعيش وكم يبقى في الخلافة وكان في المجلس ظريف لبيب فقال ١ انا أُعرف من هولا المنجمين بتقدار عمره وخلافته فقالوا له : فكم تقول انه يعيش وعلك ? قال مهما اراد الاتراك! (٥) ابن العبري محتصر الدول ص ٢٥٤ (٢) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العثانية ص ١٨

في خلع الخلفا، والتمثل بهم على التوالي: فانهم دخلوا في سنة ٢٥٥ على المعتز يطلبون ارزاقهم، ولما ماطلهم جروا برجله الى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس، واقاموه في الشمس بحيث كان يرفع رجلًا ويضع اخرى لشدة الحر، ومنعوا عنه الطعام والشراب ثلاثة ايام وادخلوه سرداباً وجصصوا عليه فيات فيه ٢٥٥ ه(٦) وبايعوا المهتدي، ثم لم يلبثوا ان شغبوا عليه وقتلوه بدوس خصيتيه ٢٥٦ه(٦) ونصبوا مكانه المعتمد.

وان المعتمد لم يكن ذو اقتداركاف لملاشاة نفوذ قواد الترك المتغلبين على الدولة ولكن اخاه الملقب بالموفق وضيق عليه واستلم عدته زمام الامور وجعل القواد طوعاً له رغاً عن تواصل ظهور الحوارج في الامصار.

وكذا كان كل من المعتضد بن الموفق الذي بويع بعد المعتمد ( ١٩٧٩هـ ١٩٨٩م ) ومن المتوكل بن المعتضد و فعاد بهم للخلاف شيء من البهاء والجلال و كاد الخلفاء ان يستقلوا من استبداد الترك وسائر مماليك العجم ولا ان تولى بعدهم المقتدر وهو صبي ليس له من اسمه نصيب فعادت السلطة الى حاشيته و نخص في الذكر منها مؤنس الحادم والقهر مانة أم موسى (1)

فؤنس كان حريصاً على ان يبقى صاحب الامر والنهي. وبعد ان ظع المقتدر مرتين حاربه بأشياعه البربر وقتله ٣٢٠هـ

<sup>(</sup>۱) ابن العبري مختصر الدول ص ۲۰۰ (۲) ابن الاثیر الکامل ج ۲ ص ۱۹-۹۰ (۳) ابن الأثیر الکامل ج ۸ ص ۲۲-۹۰

على ان القاهر الذي خلفه توفق للفتك بمؤنس وفريق من جماعته المتغلبين. ولكن احدهم ابا علي بن مقلة الذي تحكن من الفرار ولكن يغري قواد الساجية والحجرية الى ان قبضوا على القاهر وسملوا عينيه حتى سالتا على خديه. وبايعوا الراضي ٣٢٢ه.

وكأن الراضي اعتبر بما اصاب اسلافه فاراد ان يتخذ له عصبية تعصمه من شرهم حين الحاجة فاستقدم اليه امير واسط محمد بن رائق وجعله امير الامراء وفوض اليه تدبير المملكة.

ومنذ ذلك بطل شأن الوزارة وصار الحكم لأمير الامراء 'بل منذ ذلك صار امر الخلافة اسماً بلا رسم : اذ فضلاً عن قيام المتغلبين في سائر انحاء الدولة واستيلائهم على احوازها 'حتى لم يبق للخليفة غير بغداد وما والاها''. فان السلطة الفعلية في بغداد نفسها صارت لامير الامراء: وصارت تجبى الاموال الى خزائن من يتولون هذا المقام فيتصرفون بها كما يريدون 'ويطلقون للخليفة مايريدون 'بل صار يخطب لهم ايضاً على المنابر '' ويقسم لهم الخلفاء بالطاعة ''ا

<sup>(</sup>۱) وقد انتهى الفقر بالقاهر انه خرج لجامع جده الأكبر المنصور فعرف الناس بنفسه وسألهم التصدق عليه فقام اليه ابن ابي موسى الهاشمي فاعطاه ٥٠٠ درهم في قول ابن طباطبا و ١٠٠٠ الف درهم في قول ابن الاثير وقد كان اجداده المنصور وهارون والمسأمون يهبون في اليوم الواحد لشاعر واحد نحو الفي درهم اي مليونان اثنان من الدراهم وذلك ما يقارب ثمانين الف جنيه ( من مقال لاحمد ذكي باشا في المقطم عدد المراهم وذلك ما يقارب ثمانين الف جنيه ( من مقال لاحمد ذكي باشا في المقطم عدد عصر الدول ص ٢٨٠ (٣) ابن العبري حياة الحيوان ج ١ ص ٨٠ (٣) ابن العبري محتصر الدول ص ٢٨٠ (٤) ابن الاثير الكامل ج ٨ ص ١٧٢

مقام نفوذه فوق نفوذ الحلافة لا بدع ان يصبح مطمح الانظار ويمسي الباعث على التنازع بين المتغلبين فيزيدون الدولة سوء على سوء وكان بجكم التركي اول من تولى كبر ذلك و فانه حارب ابن رائق وقام بالامارة مقامه وبلغ من نفوذه من بعد انه لما توفى الراضي ٣٢٩ه وكان بجكم في واسط لم يجرأ احد على مبايعة المتقي الاعقب ان وصلت الاجازة منه و

ولما قتل بجكم وكان قد صار لمقام امارة الامراء ماصارمن السلطان اصبح هذا المنصب هدفاً لكل الامراء حكام المقاطعات وفقع التنازع عليه مدة دواليك بين عبدالله البريدي صاحب البصرة وناصر الدولة بن حمدان صاحب الموصل وديار بكر وابن رابق صاحب الشام عدا بعض القواد الترك مثل كورتكين وطورون وابن شيرزاد و ذهب الخليفة المتقى ضحية تنازعهم و

غير ان الحظ لم يخدم طويلاً احداً من هؤلا القواد ' بل لم يلبث ان صار هذا المنصب لبني بويه اصحاب فارس وقتئذ : فانه لما بلغ معز الدولة خبر موت امير الامرا طورون أم بغداد ودخلها عنوة ( ٣٣٤ه=٥٤٥م) وفر الامير ابن شيرزاد ' فرحب الخليفة بمعز الدولة ' وفضلاً عن تقليده الياه الامارة أمر بان ينقش اسمه على النقود ·

فاستعاد الفرس ببني بويه (١)، اولاد يزدجرد آخر شاهاتهم السلطة

<sup>(</sup>١) لم يكن ال بويه خيرًا من الترك في معاملة الخلفاء بل جروا على طريقتهم في الاستبداد والتمثيل بهم: فإن المستكفي رغم تفويض الامور لهم تنكروا له ووضعوا عمامته في عنقه وسحبوه بها ثم سماوا عينيه واعتقلوه. وولوا المقتدر ولم يلبثوا ان دءوه

التي كانت لهم في صدر الدولة العباسية ٬ واستمرت لهم مدة الخلفاء المستكني والمطيع والطائع والقادر وبعضعهد القائم اي مدة قرن ونيف عاشوا فيها ملوكاً لاكأمرا٠٠

على ان الترك لم يستكنوا في اثناء ذلك وبل طالما اثاروا عليهم الثورات استرداداً لمقامهم في الدولة - اما بنو بويه فانهم رغماً عن ذلك لم يعتبروا بسواهم بل اصابهم ما اصاب غيرهم من الطغيان والشقاق .

وبينها كانوا يعمهون في طغيانهم ويلهون في التقاتل بينهم كان يشتد شأن السلاجقه الترك حتى اذا ما استولى طغرل بك على مايلي فارس راسله قواد الترك في بغداد فدخلها عنوة (١٠٥٥هـ٥٠٥٩م) وخطب له فيها فاسترجع بسلطنته النفوذ التركي .

وامتاز السلجوقيون بانهم لم يكونوا كالامراء السابقين موظفين في الدولة العباسية عبل جاءوها وهم سلاطين وفضلاً عن سيادتهم على بلاد الخليفة وصاروا حكاماً لبلاد تمتد من اول تركستان الى البوسفور • لذلك فانا سنفرد لهم بحثاً في الكلام على عهد الترك الاستقلالي .

واما الذي يجب التنويه به في هذا المقام فهو ان الحلفاء في عهد تغلب السلجوقيين علي بغداد تمكنوا من الحصول على استقلالهم اكثر من

الى خلع نفسه ففعل وولوا مكانه ابن الطائع ٣٦٣ ه وكان امره في غاية الانحلال. فلما كان القادر والقائم تراجع وقار الدولة ونمى رونقها سنة ٣٨١ الى سنة ٢٧ ه ه على ما كان فيها من المحن والفتن.

ايام غيرهم من الموظفين المستأثرين (١)

ذلك لأن السلجوقيين كانوا اصحاب سلطنة واسعة من شأنها ان تلهيهم عن بغداد ، بما فيها من المشاغل الوافرة اهمها الانشقاق الذي وقع بينهم فانهم اتخذوا اصفهان قاعدة لملكهم واقامو امن لدنهم في بغدادمتولي الشحنة وانشغلوا عنها حتى ان فريقاً من سلاطينهم ومنهم الب ارسلان لم يدخلها قط لذلك فقد تسنى للخلفا ان يعودوا لحياة الحرية والاطلاق: فالمسترشد ( ٢١٥- ٥٣٥ه ) كان البادى عجاولة الاستقلال عن السلجوقيين واقتفى اثره ابنه الراشد ( ٥٢٥- ٥٣٥ه ) فكان دمهما المهدور في هذا السبيل مهراً للاستقلال الذي تسنى لخلفهما المقتفى ( ٥٣٠- ٥٥٥ ه)

وشرع شأن العباسيين بالازدهار وفي عهدكل من خليفتيه المستنجد فالمستضى وساعدها على ذلك انقراض الدولة الفاطمية في مصر وشم المستنصر الذي المرالسلطنة في خلافة الناصر والظاهر والمستنصر الذي كان له اليد في رد المغول.

<sup>(</sup>۱) لقد كان السلاطين السلاجقة ولا سيا الفاتحون منهم على ادب جم في معاملة الخلفا، وقد اشار الى ذلك مصطفى كمال باشا رئيس جهورية تركيا في خطبة القاها في مجلس انقره في اول تشرين الثاني سنة ١٩٢٢ يوم اعلن المجلس فصل الخلافة عن السلطنة وقال عن السلطان ملكشاه: «وكل ما فعله يومئذ هوانه حمل الخليفة المقتدي بالله على عزل ابنه من ولاية العهد لانه كان غير واثق من اخلاصه للدولة السلجوقية واقامة ابن اخته مكانه » والذي اطلعت عليه ان الخليفة المقتدي تزوج من ابنة ملكشاه فجاءه منها ولد سماه ابي الفضل جعفر وكان الخليفة قد بايع لولد آخر اسمه المستظهر بولاية العهد فالزم السلطان الخليفة ان يخلعه و يجعل ابن بنته ولي عهده

وكان للمستنصر اخ يقال له الخفاجي ، فيه شهامة زائدة ، ما زال يقول: لأن وليت لأعبرن بالعسكر نهر جيحون واسترد البلاد من المغول: فلها مات المستنصر ١٤٠هم لم ير الوزير الداويدار ولا الشرابي تقليده خوفاً منه ، فأقاما ابنه المستعصم للينه ، وان لينه ولئن افادهما قليلاً فهو قد افاد كثيراً عدو البلاد ، فقضى هكذا لمصلحة ذاتية هذان الوزيران على العباسيين والمدنية العربية :

فبينماكان المستعصم لاهياً في قصره راكناً الى وزيره العلقمي كان هذا الوزير الخائن يكاتبهو لاكو ويطمعه في الدولة العباسية وقيل في سبب ذلك ان العلقمي كان يومل ان يقيم بمساعدة المغول خلافة علوية من شيعته على انقاض العباسية السنية -

فتقدم هولاكو وكان ماكان من دخوله بغداد وغدره بالخليفة ( ١٥٥هـ ١٨٥٨م ) وانقراض الدولة العباسية -

انقرضت عا استبد فيها الاعاجم ولاسيا الترك استبداد البريتوريين Prétoriens في امبراطرة الرومان قبلهم واستبداد الانكشارية في سلاطين آل عثمان بعدهم •

وناهيك بماكان لتسرب المنازعات الطائفية في حكمها من المفعول الحكبير تلك المنازعات التي كانت ستاراً يلعب وراءه رجال السياسة والحلافة ادواراً •

عرد الاسفلال التركي « وتغلبهم على ديار الاسلام »

لما استحوذ الفرس ثم الثرك على السلطة في الدولة العباسية ، نفر

العرب منها ؟ وكانوا اول العناصر انسلاخاً عنها ؟ وانشاءً للدول المستقلة ؛ ولا سيما مذ قطع المعتصم اعطيتهم ٬ ومنعهم من مصانع الدولة - باشروا ذلك في اقصى المملكة فأدناها : فشكلوا الدولة الاموية في الاندلس ( ١٣٨ه=٥٥٥م) ثم الادريسية في مراكش ( ١٧٢ه=٨٧٨م) ثم كان الاغالبة بتونس في مقدمة المنسلخين عن العباسيين ( ١٨٤هـ٠٠م) ذلكفضلاً عن الامارات الحمدانية٬ والزيدية٬ والعقلية٬ والمرادسية٬ في طب والحلة والموصل٬ وعداغيرها التي ظهرت في اليمن٬ وخصوصاً في عهد فوضى السلطنة العباسية -

وامــا الدولة الفاطمية العلوية التي نشأت في تونس ( ٢٩٧ه=٥٦٤م ) فانها افتتحت مصر ونقلتاليها قاعدة حكومتها وهي ترمي الي الاستيلا. على مملكة العباسيين . ولو صحت امنيتها لاستردت شــأن العرب . غير ان السلطنة السلجوقية كانت القاضية عــــلى تلك الأمنية ٬ فاحتفظت بذلك بنفوذ اهل السنة عامة ٬ والترك خاصة .

هذا ولما صارت السيطرة للترك على الدولة العباسية ، واستبدوا في مصالحها وحرموا الفرس مكانتهم فيها تولى عنها هؤلاء ايضأ واخذوا يجاولون الاستقلال في فارس وما يليها اسوة بالعرب: فانشأوا في القرنين الثالث واوائل الرابع للهجرة ؟ الدولة الطاهرية ؟ والصفارية ؟ والسامانية والساجية ، والزيارية ، ثم البويهية = وكانت هذه اعظمهن فتسنى لها فضلاً عن البسطة في الملك نشر سلطتها مدة على بغداد ٬ وتأييد الشيعة -ثم استفحل الخلل في الدولة العباسية في القرن الرابع ه فكان منشطاً

للاكراد أيضاً على انشاء الدول وهم ابعد العناصر عن معالجة السياسة ؟

فأنشأوا كلا من الدولة البرزكانية في كردستان والمروانية في ديار بكر ولم تدوما طويلاً . ثم توفقوا اخيراً لتأسيس الدولة الأيوبية ( ٥٤٦هـ= ١١٥١م ) التي رفعت شأنهم الى الابد .

اما الترك فانهم ولقبضهم على ناصية الدولة العباسية ولانصراف زعما هم بكليتهم للتزاحم على منصة الاحكام فيها ولم يفكروا في الاستقلال عنها وقلما انسلخوا عنها لتشكيل الدول الخاصة وانماكان معظم ما قام من دولهم نشأ مستقلاً غير منفصل عن العباسيين .

ما عدا احمد بن طولون فقد نشطه عجز العباسيين عن اخماد ثورات الصفارية في فارس والعلوية في طبرستان والزنجية في البصرة ولأن يستحوز على مصر ( ٢٥٤هــــ٨٦٨م ) ويضم اليها اختها الشام

ثم جرى مجراه بعد ٢٨ سنة من انقراض الدولة الطولونية محدالاخشيد (٣٣٣هـ ١٩٣٥م) ولبثت مصر في حكم ابناء الى ان استظهر غليها الفاطميون ( ٣٥٨هـ ٩٦٨م ) تدريجاً .

واشهر المالك التركية التي نشأت في عهد العباسيين ثلاث: الدولة الساسانية بما وراء النهر وخراسان ملكت ١٧٠ سنة وانقرضت سنة ٣٩٠ه والدولة الغزنوية التي قامت على انقاض السامانيين الفرس = والسلجوقية التي رفعت شأن الترك .

ولما كان شأن العالم الشرقي ، بله العالم الاسلامي ، منذ اواسط القرن الرابع الهجري الى نهاية السابع حيث ظهرت الدولة العثمانية يكاديندرج طي اخبار الغزنويين والسلجوقيين وان كنا نتوخى الأختصار التام ولا نرى مندوحة عن ايراد زبدة من تاريخهما .

( الدولة الغزنوية ٢٦٧ – ٧٥٨ )

لما وجل السامانيون من الثورة الديلمية التي نفخ في صورها بنو بويه في سيستان ، عولوا على اتراك فرغانة والحدود الشمالية لتأييد جيشهم (۱).

ولماكانت مدينة غَزْنَة ذات مركز حربي ولا سيما لقيامها تجاهكل من العصابات الافغانية وما بين طرق الهند المؤدية الى فرغانة فتركستان اتخذها السامانيون مركزاً حربياً عسكرت فيه فرقة من اجنادهم الترك على رأسها ابو اسحق بن البتكين .



« مدينة غزنة وحصونها في الافغان » ولما مات ابو اسحق ولى الجند عليهم مملوكه سبكتكين فغزا اطراف

الهند وافتتح قلاعاً منها واوصى بالأمارة بعده الى بكره اسماعيل ولكن ابنه الثاني محموداً كان اكثر كفاءة من اخيه واقتداراً وفدخل غزنة عنوة وكما نفض يده من سيادة السامانيين وفائه اجلاهم عن خراسان وسجستان ولم يزل يفتح في بلاد الهند حتى انتهى الى حيث لم تبلغه في الاسلام راية (۱) وأحسن من جهة اخرى السياسة مع الحليفة العباسي وفال منه الالقاب وكان اول من سمي سلطاناً و

ثم لما استنب الامر لولده مسعود بعد خلعه اخاه محمداً قسر أ(٢١هه) اضاف الى مملكتهم بلاداً واسعة اخرى ، فاصبحت سلطنتهم اوسع دول العصر الاسلامية .

ولكن عهد عظمتها كان قصيراً وفسرعان ما نشأت ازاءها الدولة السلجوقية وفقضت عليها صبية .

فلما هزم السلجوقيون مسعوداً ، واستولوا على خراسان ، تخاذل اللغزنويون من بعده وتقاتلوا على العرش ، فتركوا لاعدائهم هؤلاء المجال للتقدم في مملكتهم حتى اذا تنازع ارسلان شاه بن مسعود مع اخيه بهرام شاه ونزع الثاني من اخيه التاج مستعيناً بالسلجوقيين دخل طبعاً تحت حمايتهم وتولى بلاده باسمهم ١١٥ه (٢)

ومع ذلك فلم يصف له الوقت٬ وانما بات ملكه هدف مطامع الدولة الغورية التي نشأت في الغور (٤٣هه=١١٤٨م). وقد لبث الغوريون

<sup>(</sup>١) ابن خكان وفيات الاعيان ج ٢ ص ١٦٥

<sup>(</sup>٢) ابو الفدا المختصر في اخبار البشر ج ٢ ص ١١٦ - ٢٢٢

يتربصون بالفزنويين الدوائر الى ان تغلبوا على ولده خسروشاه و فانقرضت بذلك السلطنة الغزنوية العظيمة بعد ان تداول على عرشها اثناعشر سلطاناً

( الدولة السلجوقية ١٠٣٧ -١١٩٥)

اصل السلجوقيين من عشيرة كريّت او من نيمن التركة النازلين في جانب الصين عند مخرج كاشغر = اختلف زعيمهم سلجوق مع بوغو امير تلك العشيرة فهاجر مع فريق من قومه الى الجانب الغربي الجنوبي حيث اقطعه المنتصر آخر ملوك السامانيين جنداً (بليدة قرب بخارى) واستعان به على كفاح اتراك كاشغر وخاقان الاويغور (1) واعتنق سلجوق الاسلام في سنة ٤٤٩ه وتوفي عن ارسلان وميكائيل وموسى: ثلاثة ابناء حافظوا على خطة ابيهم بغزو كفار الترك واستشهد في هذا السبيل ثانيهم ميكائيل مخلة ابيهم بغزو كفار الترك وجفرو داوود = وقدقوبل السبيل ثانيهم ميكائيل مخلة ابيهم عامة واضطهاد شديد من الدول السلجوقيون في اول الامر بنفرة عامة واضطهاد شديد من الدول التي جاوروها كافة لخشونة طباعهم . ولذلك فلم يكن يستقر لهم قرار و

ولما زحف السلطان محمود الغزنوي وبالاتفاق مع خان كاشغر وعلى ايلك خان المتفلب على الدولة السامانية والقائم على انقاضها في بخارى اعتقل ارسلان بن ساجوق الذي كان نصير ايلك خان وشتت قومه في انحاء خراسان وسنت قومه في انحاء خراسان وسنت قومه في انحاء خراسان وسنت قومه في انحاء خراسان و المناسطة و المناسطة

غير ان السلطان مسعوداً بن محمود المشار اليه لم يلبث ان احتاج لمعونة السلجوقيين فجمع شملهم ، ثم كانت عاقبة ذلك ان تغلبوا

على خراسان ٬ وجلس اميرهم طغرل بك على سرير الملك الذي كان للسلطان مجمود في نيسابور .

وكاتبهم في اثناء ذلك الخليفة القائم بامر الله يخوفهم بالله ويحملهم على رعاية عبادته و فتباهو ابرسالته وسيروا اليه بكتاب الطاعة وانهم يغيرون للأسلام على المفسدين (١)

وكأن الخليفة استلان جانبهم ٬ وقد استثقل استبداد آل بويه الديلم اصحاب منصب امارة الامراء في بغداد ٬ فراسل طغرل بك عقب فتحه خوارزم واصفهان فأذربيجان ٬ وحرك عزمه على القدوم اليه (٤٤٧هـ)

تلك نعمة تلقاها طغرل بك بالفرح فخف الى بغداد وقبض على الرحيم آخر ملوك بني بويه وبعد ان مكث فيها ١٣ شهراً ونيفاً توجه لنصيبين وديار بكر فاتحاً وما رجع الا بعد استيلائه على الموصل واعمالها ٤٤٩ هـ وحينئذقابل الخليفة لأول رة وعقب ان قبل الارض امامه لثم يده وزوده الخليفة بالنصائح وولاه على ما يملك و

ولما دانت لطغرل بك البلاد بادر الى كشف ما أضمره: فسير يخطب ابنة الخليفة فما كان على القائم بأمر الله ٬ وان شقت عليه تلك البدعة ٬ الا ان يوافقه على طلبه ٤٥٥هـ

ولم يكن يطيل طغرل بك المكوث في بغداد ، لما يقع من اجناده من الطغيان على الرعية ، فقصد بعد دخوله بابنة الخليفة الى بلد الجبل ، وتوفي عقياً في الري .

<sup>(</sup>١) الأمام عاد الدين الأصفهاني ص ١-٨

وكادت السلطنة تبيد عقب موته لما قام بين امراء السلجوقيين من النزاع على عرشها ولا تغلب ابن اخيه الب ارسلان بن داوود وتعزيزه اياها الى حد ان هيبته اصبحت تغنيه عن القتال وأطاعه صلحاً كل من خان بخارى وصاحب ديار بكر المرواني وحاكم حلب من آل مرداس (۱)

ثم خدم الحظ الب ارسلان في تعرض الامبرطور البيزنطي ارمانوس Romain Diogène لبلاد المسلمين خدمة كان بها ظهور السلطان السلجوقي من بعد عظهر الحامى للاسلام (٦٠):

زحف الامبرطور بنفسه من جهة ارمينية بجيش عظيم وعدة وافرة فالتحم مع السلطان بين خلاط ومناز كرد ، فما نجحت من الوف احاد ، بل لم يسلم هو نفسه من الاسر (٢)

وقد صفح عنه السلطان وزوج ولده ملكشاه من ابنة الامبرطور. ولما كانت عوائد الترك القديمة تؤذن بحقوق لعائلة الزوج في ارض الزوجة ، فما ذبي الترك منذ ذلك ما صار لهم من الحق في قسطنطينية الى ان دخلت في حوزتهم عنوة = ثم ما غفل الب ارسلان عن ان يسير بولده الي سمر قند فيزوجه كذلك من ابنة خاقانها اليكون له ايضاً عصبية في

<sup>(</sup>١) ابو الفدا المغتصر في اخبار البشرج ٢ ص ١٨٥–١٨٧

L. Cahun: Int. à l'hist, de l'Asie p. 190 (7)

<sup>(</sup>٣) الاصفاني ص ٤٠

L. Cahun: Int. à l'hist. de l'Asie p. 191 (5)

الشرق اسوة بما صارٍ له في الغرب.

وهكذا فلما قتل الب ارسلان ( ٢٥هـ-١٠٧٧م) اورث ولده ملكشاه ملكاً عظياً وتسنى له مدبر مفكر وهو الوزير نظام الملك منشئ المدرسة النظامية الشهيرة وفي بين سعة الملك والعمران •

وان سلطنة كالسلجوقية مؤلفة من جملة عناصر ٬ وقائمة على انقاض عدة من الدول ٬ لا بدع ان يسرع عهد انفكاك رابطتها -

فلم مات ملكشاه ( ٤٨٥ هـ) وقعت الواقعة وساعد على ذلك مبايعة الاجناد محموداً اصغرابنائه 'بتأثير والدته ' فشبت بينهم اختلافات قسمت السلطنة ' واطمعت بهم اصحاب المقاطعات ' فضلاً عن الصليبين ' اختلافات استمرت حتى قضت على دولتهم .

فقد خرج بركيارق بكر ملكشاه على اخيه محمود وكاد يسقطه عن العرش قسراً لولا قيام عمهما تش صاحب الشام وطمعه بالسلطنة .

ولما استتب الامر لبركيارق بعد موت اخيه مجمود وقت ل عمه في الحرب نهض ايضاً لمناوأته اخوه محمد مع شقيقه سنجر صاحب خراسان واستمر القتال مستعرا بينهما منذ سنة ٤٩٧ الى ٤٩٧ هر حيت تقرر اقتسام الملكة بينهما -

على ان تلك المملكة لم تبق على اتساعها السابق كلا بل ان ذلك التنازع ادى لتقسيمها = فانفصلت عنها الشام وفلسطين وقام عليهما ولدا تتش رضوان ودقاق واستقلت الاناطول وتغلب عليها ابناء قتليش السلجوقيون اصابقونية وضلاً عن ان ذلك التنازع اطمع الافرنج ونشطهم للقيام بالحروب الصليبية ومهد لهم وسائل النجاح فيها حتى امتلكوا عنوة سواحل الشام والقدس وانطاكية و

وان الخطبة وان استمرت لبر كيارق في انحا السلطنة ثم لاخيه محمد من بعده عير ان نفوذهم الحقيقي على اصحاب المقاطعات كان قد لاشاه التخاصم الى حد ان صدقة الأسدي امير العرب في العراق صار حمى لحكل من خاف السلطان وبلغ من تخاذلهم انه حينا ادرك السلطان محمد عاقبة الغفلة عن الصليبيين وجهز جيشاً الى حلب نجدة لابن عمه رضوان عمسير اقسنقر البرسقي والياً على الموصل وامرحكام المقاطعات ان يتحدوا معه لحربهم فان ابن عمه المشاراليه غلق ابواب حلب بوجه جيش السلطان وخذله (٥٠٥ه) وانصاحب ماردين عارض البرسقي

في طريقه ' وقصد الأتابك طغتكين المتغلب على دمشق بعـــد دقاق وكاتبا الافرنج للاتفاق على السلطان! ٥٠٨ه



« مدينة حلب »

كل ذلك كان عاقبة التنازع بينهم على الملك ، بيد انهم رغم ما حل بهم لم يعتبروا ، بل لم يكدالسلطان محمد يقضي نحبه (٥١١هـ) حتى تجدد القتال بين كل من سنجر ومسعود ومحمود . وتمت الغلبة لمسعود وصفا له الزمن حتى توفى سنة ٥٤٨هـ

وحينتذكانت لهم رجعة الى الخصام بينهاكان شأن اتابكتهم يتعزز في الامصار الى انكانت سنة ٥٨٩ ه فداهم صاحب خوارزم السلطان ارطغرل ولاشى بقتله السلطنة السلجوقية الكبرى في فارس (١)

اعتمدنا بالاكثر تاريخ ابن الأثـير في تأليف هذه الخلاصة عن السلجوقيين
 من بين فصوله المتعددة

واما سلطنة سنجر في خراسان فانها كادت تسترجع عهد المجدد السلجوقي لولا انقلاب وقع في الصين فنالها من مغبته على ما بينهما من البعد .

وذلك أن فريقاً من عشيرة قردة يطاي التركية وجد له بالثورات التي وقعت في الصين على اثر سقوط عائلة ثنك Thang الحاكمة وجالاً للتدخل في شؤونها الداخلية فبذلوا نجدتهم لحكومة الصين الشمالية ضد الحكومة الجنوبية وتسنى لهم بواسطة الانشقاق بين هاتين الحكومتين أن يترقوا من دور الخدمة الى مرتبة السيطرة والحكم المباشر باسم دولة الشمال اسوة عافعل اخوانهم في الدولة العباسية •

ثم لما استبت امور الصين وقامت حكومة كن فيها مقام حكومة ثنك ؟ لم ير امبرطور الترك الدخيل فيها المسمى يهلوتاشي Yelou-tachi بداً من الهجرة ؟ فنزل في ديار الحكرج ، وعول على ان يجمع حوله العصبية التركية ، ليهاجم ديار الاسلام ، فيستعيض بها عما اضاعه في الصين =

وقد توفقت تلك العشيرة تارة بالسياسة وطوراً بالسيف ولأن تملك كلاً من كاشغر وجونغاريا (١٠) مثم وجدت لها في الدعوة التي وصلت اليها من عشيرة قارلق التركية والنازلين حول سمرقند وتنشيطاً لمطامغهم في دار الاسلام فاقبل خاقانهم اوزخان في ٧٠٠ الف مقاتل و وبعدان هزموا السلطان سنجر ٣٣٥ ه تمكنوا من الاستيلاء على ما بين النهرين (١٠)

L. Cahun: Int. à l'hist. de l'Asie. p. 192-197 (1)

<sup>(</sup>٢) الاصفهاني ص ٢٥٢-٢٥٢

وكان يسكن وقتئذ ما بين النهرين طائفة اخرى من وثني الترك تسمى الغز « Oghuz » خافت وكرهت جوار القره قيطاي فأمت خراسان ولما اراد عامل السلطان سنجر على بلخ ان يردها كشرت عن انيابها وتفانت في مقاتلة السلطنة السلجوقية هناك حتى تغلبت عليها واسرت سنجر نفسه .

على انالغز وان اكتفوا بالبقا بمرو وبلخ ومايليهما ولم يتعدوها وان سنجر ولئن هرب منهم الى ترمذ بعد ثلاث سنوات قضاها مبجلاً في اسرهم لم يقوعلى النهوض بسلطنته لأن نجمه كان قد اذن بالافول فات سنة ٢٥٥ ه ولم يفلح من بعده كل من خليفتيه ابن اخيه سليان شاه وابن اخته محمود خان بل صارت البقية من سلطنته الى مملوكه اي ابه اسوة ببقية السلطنات السلجوقية في اصفهان وكرمان والعراق وكردستان والشام وما عدا الفرع الملقب بالرومي في القرمان في آسية الصغرى ذلك الفرع الذي قامت على انقاضه الدولة العثمانية وفقد انقرض الاصل والفرع منها وانشأ اتابكتها وعمالها حكومات لم يكن لمعظمهم الاصل والفرع منها وانشأ والبكتها وعمالها حكومات لم يكن لمعظمهم طويل ولا امر نافذ وهاك جدولاً فيها:

| مدة حكمها    |             | قاعدة ملكها       | اسم الدولة   |  |
|--------------|-------------|-------------------|--------------|--|
| تاريخ ميلادي | تاريخ هجري  |                   | ,            |  |
| 7-11-3011    | 0 £ 9 £ 9 Y | دمشق              | ١ البورية    |  |
| 1701174      | 170-135     | الجزيرة والشام    | ٢ الزنكية    |  |
| 1777-1188    | 74049       | . اربلا وغيرها    | ٣ الكتيجينية |  |
| 4717-11-4    | Y17-190     | دیار بکروماردین 🦫 | ٤ الأرتقية   |  |

| مدة حكمها    |               | اسم الدولة العدة ملكها |                   |  |  |
|--------------|---------------|------------------------|-------------------|--|--|
| تاريخ ميلادي | تاريخ هجري    |                        |                   |  |  |
| 17.44        | 7 - 1 1 9 4 7 | ارميثية                | الشاهات           |  |  |
| 17701177     | 177-071       | اذربيجان               | ٦ اتابكة اذربيجان |  |  |
| 1744-1144    | 710-117       | فارس                   | ٧ السلفرية        |  |  |
| 1444-1154    | Y             | لورستان                | ۸ الهزارسبية      |  |  |
| 1751.4       | 774_14        | خوارزم                 | ٩ الحوارزمية      |  |  |
| 17-7-1777    | V+4-719       | كرمان                  | ١٠٠ القطاعية      |  |  |
| 1771-2071    | 377—+7Y       | تر کستان               | ۱۱ جاغیطاي        |  |  |

وقد امتاز من هذه المالك كل من الدولة الزنكية والخوارزمية: أشهرت الأولى وقفاتها في الحروب الصليبية وأشهرالثانية دفاعها الشديد زمناً في قتال المغول والذين استولوا على كل هذه الدول واقاموا النفوذ المغولي مقام النفوذ التركي.

على انه يجب ان لا نختم هذا الفِصل قبل الاشارة الى دولتي الماليك اللتين نشأتًا بعد ذلك في مصر:

| سنة انقراضها | الماشا عنسا | عدد ملوكها | فاعدتها | اسبم الدولة     |   |
|--------------|-------------|------------|---------|-----------------|---|
| VAY          | ٦٤٨         | 77         | القاهرة | الماليك البحرية | 1 |
| 977          | ٧٨٤         | 74         | -       | الشراكسة        | ۲ |

فانهما من دول الترك التي كافحت عن ابنا، دينها والشرق الادنى اي كفاح وان للماليك البحرية الذين تمكنوا من الاحتفاظ باستقلالهم وغماً من الكارثة المغولية الجارفة ويداً في اجلاء المغول فضلاً عن انقاذ بعض الشرق الادنى منهم .

## العصر المغولي

#### فهرست الجزء الثاني

المغول وجنكيز
المغول بعد جنكيز
المغول يلاشون شاهية خوارزم
المغول يستخضعون سلاجةة قونيه
هولاكو يقضي على العباسيين والحلافة
علائق هولاكو مع الفرنج
أوحشي هولاكو أم عمراني ?
الماليك البحرية يجلون المغول
تأثير المغول على شخوص العثانيين الىالشرق الادنى
تأثير المغول على استقلال آل عثان

# الجزء الثاني

لما كان المغول هم الذين عملوا عن غير قصد على شخوص اجداد العثانيين الى الشرق. الادنى ، وهم كانوا وسيلة التعارف بين آل عـثان وساجوقيي انقرة الذين نشأت تركيا على انقاضهم . كما انهـم هم الذين مهدوا سبل بسطة ملك السلطنة العـثانية ، عما دوخوه ولاشوه قبيل ظهورها وفي صدر دولتها ، من الحكومات ، لذلك ورغبة في ان يكون بجئنا التاريخي متصلًا غير متقطع عولنا على ايراد خلاصة من اخبارهم .

على ان الكلام هنا على العصر المغولي ، وان جاء فاصلًا للبحث عن الترك ، الا انه ورد على حسب سياق الحوادث فعلًا في التاريخ : فان المغسول في ديار الاسلام قسموا العصر التركي الى قسمين : قسم انتهى بسيطرة المفسول على السواد الاعظم منها ، وقسم بدأ بجلائهم وتقلصهم عنها وقيام الامبرطورية العثانية .

### اصل المغول وجنكيز

لما ضعف العنصر التركي ؟ بما اصاب السلطنة السلجوقية من الانحلال وللمناصر الاسلامية الاخرى ولا سيما العرب لينطلقوا في ميدان الاستقلال والتوسع ولكن الحضارة والاستعباد كانا قد فعلا فعلها بهم فتركو اهذه الفرصة لأمة غريبة جاءت من بلاد بعيدة فاكتسبتها وتلك هي امة المغول البدوية والتي كانت تنزل في سيبريا ما بين نهري .

سنكاري والأيرتش ، وتروعن اصل اجدادها مثل ما يقال عن ولادة بوذه والمسيح -

لقد بينا ان قسماً من عشائر الترك كان جنداً للصين و فلما قضت الحوادث على هؤلا و بالمهاجرة عنها الى الشرق الادنى و قام المغول مقامهم بالتجند للصين و شرع شأنهم بالظهور فيها ولا سيا مذ بذلوا خدماتهم للعائلات المالكة الصينية المتقاتلة ...

وفي اوائل القرن السادس للهجرة كان على زعامة المغول امير من آل برود يجان اسمه يسوكاي بهادر مات عن اولاد صغار واغتصب نسيب له الامارة وها جرت امرأته باولادها الى رحاب اخ له بالعهد من امرا، ترك النيمن النازلين على الشاطئ الايمن من نهر الانون وزوجت ولدها تيموجين من احدى بنات آل كونكراد (٥٧٨ه =١٨٨٢م) فاصبحت تلك العشيرة عصبية له •

وكان تيموجين هذا طماحاً كبيراً وعلى رغم معاكسة شديدة عاناها من اخيه واقربا و له وجيرانه استطاع ان يستخلص لنفسه الامارة وان يبسط سلطانه تارة بالرهبة وطوراً بالرغبة من الصين التي كان يتقاضى من حكومتها الشمالية جعار على حراسة الحدود الى ديار الاسلام حتى اذا ما بلغ عاصمة الترك قره كوروم (٣٠٠ه=٢٠٢١م) في اثناء فتوحاته بايعه تسعة عشر اميراً من المغول وسموه جنكيز خان اي السيد المطلق (١٠٠٠).

على ان طموح جنكيز خان لم يقف عند الزعامة على اهمل البادية وحسب بل سرعان ماسولت له نفسه ان يكتسح العالم المتمدن فابتدأ بالصين جارته وغزاها مرتين سنة ١٢١١-١٢١٦م وافتتح الدولة الشالية فيها . وبينما كانت جنوده تتوغل في الصين و كوريا وخولت مطامعه الى الشرق الادنى حيث بلغه ما بلغه من عمرانه وخيراته .

وقد انمى تلك المطامع فيه بديار الاسلام ماوصل اليه من تنازع ملوكها والهتبلها فرصة وجهزاحد قواده لاكتساحها فتغلب على اطراف مملكة كشلى خان التركي حاكم سمرقند .

ثم لما بلغه ما حدث من الخلاف بين محمد علاء الدين سلطان خوارزم وبين كل من الخليفة العباسي من جهة ، ومن شعبه من جهة اخرى وجرح جنكيز عن موقف التردد واستهان بالخوارزميين بعد ان كان يتخوف منهم وتقدم واستولى على ما وراء النهر وخوارزم وخراسان وقندهار وملتان ١٢٢٤م وبسط يده على اطراف الهند الشمالية الغربية -

وارتكب قومه في اثناء ذلك من الفظائع ما جعل ابن الاثير يقول:

« لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استفظاعاً لها كارهاً لذكرها فانا اقدم رجلًا واؤخر اخرى . فمن الذي يسهل عليه ان يكتبنعي الاسلام والمسلمين ? ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ? فياليت امي لم تلدني وياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً! »

اما خوارزمشاه ٬ فانه امعن بالهرب حتى التجأ الى قلعـــة في جزيرة ابسكون في بحر طبرستان Caspienne حيث هلك متأثرًا . واما الخليفة فانه ادرك سو، العاقبة فهب لدعوة ملوك الاسلام وحضهم على الاتحاد لدفع الجارف المغولي ، فلباه فريق منهم ، واستمر الفريق الآخر مشغولاً بالحروب الصليبية ، ولكن اتحادهم لم يأت بفائدة فانهرموا واستمر المغول على التقدم ، وامتلكوا همذان وقسماً من اذربيجان وايران ولولاتحول وجهة الفتح عند المغول الى جهات اخرى، وموت جنكيز وقتئذ لما توقفوا الا عند البحر المتوسط ،

فان جنكيز لم يلبث ان كف عن التقدم في ديار الاسلام وفي اثناء تسييره شطراً من جيشه الى الجهة الشمالية الغربية بلغ بلغاريا وحف هو الى الشرق الاقصى للقضاء على مملكة الصين الجنوبية واسوة على مملكة الصين الجنوبية واسوة على مملكة الصين الجنوبية واسوة على من قبل بالشمالية وهات في طريقه اليها ( ١٢٢٤هـ ١٢٢٢م) ومات بعد ان تمكن من انشاء دولة لم يتوفق لمثلها احد من الفاتحين وهو ومعظم قومه اميون (۱).

مات جنكيز ولكن اخباره لم تمت وانما استمرت تربو وتزداد حتى صورته في مخيلة الناس وحشاً ضاريا .

بلى ان جنكيز ما كان بريئاً كل البراءة من هذه التهمة غير انه لم يكن محروماً من العظمة التي يجب ان تقدر له .

حقاً انه أمي ؟ الا انه كان نير الدماغ عالماً بفنون الحرب متسامحاً لا يميز بين المجوس اهل مذهبه وبين سائر الاديان

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي ج ٤ ص ١٠٨

رأى قومه محرومين من لفة مدونة وشريعة قومية فجمع عقلاً هم وأمرهم ان يضعوا له خطاً وقلماً يكون لهم علماً وعملاً وان يؤلفوا شريعة بلسانهم فعملوا كل ذلك ولا ترال بعض الاحكام في اسيا ترجع الى كتاب جنكيز الذي سماه السياسة الكبيرة (''

واما في فن الحرب فان ليون كاهن على اعترافه بان المفول كانوا القل مقدرة ادبية ومدنية من سائر الامم فانه يبرؤهم من الوحشية ويسند انتصاراتهم الى معرفة تامة باصول الحرب ويبالغ حتى يقول ان واقعة سنة ١٢١٩م ما بين جنكيز وجلال الدين الخوارزمي ما كانت تقل انتظاماً حربياً عن قتال سنة ١٨٠٥م الذي تولاه نابليون الاول (١)

#### المغول بعد جنكيز

لما انبسط ملك جنكيز خان قسمه بين اولاده و فنصب دوشي خان على البلاد التي تمتد من اطراف القسطنطينية الى فارس وجعله حاكماً على القبجاق والكرج والبلغار والروس وشطراً من فارس وولى ابنه جغطاي على خوارزم وخراسان وما بين النهرين واقام اقطاي على كرسي مملكته في قره كوروم واما رابعهم طولي فلم يعين له شيئاً واكتفى بان جعل لولده اوتكين بلاد الابخاد (أ) وقبل انه كان حاكماً على المغول والترك النازلين حول نهري اركون واونون ا

<sup>(</sup>١) دائرة معارف البستاني م ٦ ص ٥٥٠

L. Cahun: Int. à l'histe de l'Asie p. 286 (7)

<sup>(</sup>٣) دائرة معارف الستاني م ٢ ص ٥٥-٥٦

وقد مات دوشي وطولي في حياة أبيهما فصار اختلاف على هذه الاعمال ثم قر قرارهم في المجمع الحكبير الذي عقدوه في قره كوروم عاصمة الامبرطورية سنة ١٢٢٧م على تثبيت اوقطاي على كرسي الامبرطورية ومبايعته خلفاً لوالده جنكيز واننا رغبة بالاختصار نكتفي بوضع جدول في اسماء خلفا، جنكيز الى ان تجزأت دولتهم :

(۱) جنگیز

تولى ٢٦٦هـ-١٢٢٧م بوصية والده له وباقرار المجمع الكبير . وبعدايام الافراح تحرك لا كال الفتح الماسل طولي لم يملك جرماغون الى خراسان فقضى على دولة خوارزم، وانفذ سنتاي بهادر الى جهة اوروبا فكادان يدخل قسطنطينية لولا ان تألب عليه الافرنج ودحروه، وسار الخان بنفسه لحرب التون خان ملك الخطا ففاز عليه خلف اقطاي وهلك بعد عام . واشترك في حفلة مبايعته وفود المالك الاوروبية والاسلامية ومندوب الخليفة والبابا

(٤) منكو – او مونكمًا – انتخبه المجمع الكبير امبرطوراً سنة ١٢٤٦م فانفذ اصحابه للفتح ، فتولى هولاكوكبر اكتساح بغداد والقضاء على الحلافة العباسية فيها . ولما قتل منكو في حملة حملها على احد ماوك الحطا في الصين نشب الحصام بين اخويه قوبيلاي واريغبوكا في قره كوروم واريغبوكا في قره كوروم وكايدو في اطراف تركستان الغربية les marches ، هذا عدا دولتي هولاكو في فارس والعراق ، وبركة خان آل دوشي في روسيا ومايليها (۱)

L. Cahun: Int. à l'hist. de l'Asie p. 304-378

على ان قوبيلاي وان تم له الظفر بعد قتال سبعة عشر عاماً بينه وبين اخيه الاانه لم يعد بالامكان الاحتفاظ بوحدة الامبر طورية المغولية كان دولة قوبيلاي وقد اتخذت بكين كرسياً لملكها اكتسبت صبغة صينية ولم يبق لها اقل تدخل في الشرق الادنى وقد بقيت هذه الدولة الى سنة ( ٧٣٧ه = ١٣٣١م ) حين قضى عليها الصينيون (١).

اما المملكتان المغوليتان اللتان استمر لهما اتصال مع الشرق الادنى فهما حكومتا هولاكو وآل دوشي وقد وضعنا جدولين في ملوكهما وبحثنا عنهما في الجزء الخامس من هذا الكتاب -

### المغول يلاشون شاهية خوارزمر

ذكرنا كيف ان المغول ارغموا علاء الدين شاه خوارزم على الفرار من وجههم الى جزيرة في بجر الخزر حيث مات شريداً طريداً • ثم لم يقو ابنه جلال الدين على لقائهم فهرب الى دلهي في الهند وتزوج من ابنة سلطانها •

وكان اخوه غياث الدين قد انشأ مملكة له في اطراف فارس الغربية واذربيجان واسا، التصرف وأغتنم جلال الدين فرصة هدنة المغول لاجتماع زعمائهم في قره كوروم للاشتراك بجهرجان مبايعة اقطاي خلف للجنكيز وسار على رأس جيش انجده به عمه سلطان دلهي واستشمر نقمة اهل مملكة اخيه غياث الدين عليه فاقصاه عن العرش وتولى مكانه وشم تسنى

له ان يبسط الفتوحات على البلاد المجاورة حتى دخلت في حكمه فارس وقسم من خراسان واذربيجان وتوفر له ان يكتسب سمعة حسنة بعد ان هزم الكرج والقفقاسيين الذين طالما عاثوا في ديار الاسلام • (1)

غير ان عواهل المسلمين سرعان ما تناسوا تكالب الام عليهم من الشرق والشمال والغرب وبالرغم مما كانوا يعقدون على جلال الدين من الامال الكبار لم يجتملوا شدة اخلاقه فهبوا من كل صوب لقتاله

وكانت جيوش المغول قد عادت بعد حفلة تتويج اقطاي لاكال الفتح وتوزعت ما بين بلاد الاسلام واوروبا والتيبت والقره قيطاي فلما بلغ جلال الدين عبورهم نهر امويه وانهم يجدون في طلبه استجار علوك المسلمين وبمقدمتهم الخليفة فلم يستجيبوا له (۱) واستمر المغول في طلبه حتى بلغ كردستان حيت قتله الاكراد فانقرضت بموته الدولة الخوارزمية (۱۲۲۸ الدي كان الخوارزمية (۱۲۲۸ الدي كان يدفع المغول عن الشرق الادنى .

### المغول يخضعون سلاجقة قونية

يظهر ان المغول كانوا يترددون في امرالتعرض لبلاد الخليفة مباشرة ومثلها وقف عندها جنكيز وفان جرماغون تحول عنها الى سلاجقة قونية في اسيا الصغرى .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير الكامل ج ۱۲ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن العبري مختصر الدول ص ٤٣٠

وعلى حسب الروايات عن نشأة دولة آل عثمان فان السلطان عــــــلام الدين الاول السلجوقي انتصر سنة ٦٣٠ هـ على المغول بما بذله له ارطغرل جد سلاطين آل عثمان من النجدة صدفة وعن غير معرفة .

وقد يتوهم قارئ ذلك ان علاء الدين كان له الظفر على المغول مع ان الرواية اذا صحت فالغلبة تكون قد وقعت على فرقة منهم تعرضت لللاده ويؤيد ذلك ماهو معروف من ان سلاطين قونية صاروا يبذلون الطاعة والخضوع للمغول = فقد ارسل علاء الدين في العام الذي نسبوا له فيه الانتصار رسولاً الى الحان يبذل الطاعة وثم لما خلفه ولده غياث الدين كيخسرو (١٣٤ه) وحاول الدفاع عن استقلال بلاده فمع جيشاً كثيفاً للقائهم وحادت هيبتهم افعل من عدد جيشه وعدده فولى الادبار وصالحهم على جزية يؤديها سنوياً (١) وما ساعد ما وقع بين خلفائه من الانشقاق سنة (١٤٦ه عنه ١٤٤٤م) على دخول سلطنتهم تحت سيادة المغول فعلاً وبلغ من تدخلهم ان هولا كو امر بقسمة السلطنة السلجوقية بين الاخوين المتنازعين عن الدين وركن الدين الى ان جاء اجل انقراضها فتم على يد المغول القضاء عليها واستقلال آل عثمان =

هولاكويقضي على العباسيين والخلافة

لما انتهت حفلات مبايعة الحان الجديد منكو بن طولي و زع المالك بين آله و ذويه: فنصب قوبيلاي آغا على ترك القره خيطاي من المسيري الى سليكاي وتنكوت وتيبت و ولى الصاحب يلواج وولده مسعود بك

<sup>(</sup>١) ابن العبري مختصر الدول ص ٢٢٠-٢٤٠

على البلاد التي تتد من جيحون الى بلاد القروقيطاي وعين الامير ارغون اغا على خراسان ومازندران وهندستان وايران وما بعدها الى البحر المتوسط .

وجهز الحــان القواد لتتمة الفتح ' فسار سوبطاي لجنوب الصين وهولاكو للشرق الادنى وديار الاسلام (١٥٥هـ=١٢٥٥م )(١)

ومما يدفع قول المؤرخين الذين رووا ان هولاكو لم يكن على نية التعرض للامصار العربية وانما جرته المناسبات اليها بينماكان في قتال الاسماعيلية (1) خطاب اخيه منكوخان حينما شيعه فقد قال له:

«ستدخل من جهة طوران ممالك ايران ، فانشر هناك (يسق) وتقاليد جنكيزخان كافة من جيحون الى جوف مصر »

وكان من حسن طالع المغول ان صارت الخلافة العباسية الى المستعصم (٦٤٠هـ) ذلك الخليفة الغافل قصير النظر • فكان اذا نبه الى ماينبغي ان يفعله في امر المغول الما المداراة او التجييش عليهم والمبادرة للقائهم عند تخوم خراسان قبل وصولهم الى العراق يقول = انا بغداد تكفيني ولا يستكثرونها في اذا نزلت لهم عن باقي البلاد ا = وهلم جرا

L. Cahun: Int. a l'hist. de l'Asie p. 378-390 (1)

<sup>(</sup>۲) الاسماعيلية من بقايا القرامطة اتباع حسن بن صباح الذي ظهر قبيل الحروب الصليبية وقد تغلبوا بعد موت ملكشاه على حصون عدة في العراق الفارسي و و الن ابن صباح صاحب بدعتهم يدعي ان غايته اعدام المسيئين ، وعملًا بذلك انتشر اهل شيعته في بلاد الاسلام وقتلوا ثلاثة خلفاء كما قتلوا نفرا من زعماء الصليبيين . وقد التجأ فريق منهم الى الجبال المجاورة لطرطوس واللاذقية وعليهم زعيم اسمه ابو طاهر ويعرف بشيخ الجبل يتبع اميرهم في فارس ودامت شوكتهم من سنة ١٩٨٧ الى ١٥٣ هـ

وكأن هولاكو اراد ان يأخذ الخليفة بجريرة ما فاستنجد به على الاسماعيلية على ما لدى المغول من القوى الكافية . ولما لم ينجده حمل على طوان حيث قسم جنده الى قسمين : قسم تولى هولاكو نفسه قيادته ليهاجم بغداد به من الشرق ، وقسم يقتحمها من الغرب يقوده باجو

وحينئذ استيقظ المستعصم ولكنها كانت يقظة غير نافعة عقبها النوم الابدي - لأن خروج الخليفة وحاشيته من بغداد مستعذراً وهداياه الشمينة التي قدمها الى هولاكو لم يدفعا عنه مكروها ولم بجدياه نفعاً واعدمه المغول مع اهله ورجاله و دخلوا بغداد فقتلوا فيها مايزيد على مليون رجل والقيت كتب العلم في دجلة وكانت شيئاً لا يعبر عنه (۱) - ويقول كاهن انه لم يسلم من العباسيين الا مبارك شاه اصغر ابنا الخليفة وقد شفعت به اولدجاي خاتون وارسل الى بلاد المغول حيث تروج منهم المفعت به اولدجاي خاتون وارسل الى بلاد المغول حيث تروج منهم المفعت به اولدجاي خاتون وارسل الى بلاد المغول حيث تروج منهم المفعت به اولدجاي خاتون وارسل الى بلاد المغول حيث تروج منهم المفعت به اولدجاي خاتون وارسل الى بلاد المغول حيث تروج منهم المفعت به المهادية و المناء المهادية و المهادي

وانقرضت الدولة العباسية على اثر ذلك واستمر المسلمون ثلاث سنوات ونصف من غير خليفة الى ان بويع في مصر احمد بن الظاهر بالله هذا ولقد تقول المؤرخون في سبب حملة هولا كو على دار الحلافة وعزاها بعضهم ومنهم زيدان الى اغراء ابن العلقمي وزير الخليفة ليشأر لاهل الشيعة من السنيين لماكان بينهما من الفتن واضاف فريق منهم الى ذلك ان ابن العلقمي كان يريد ان يمثل دور ابي مسلم الحراساني فيرفع على انقاض العباسيين دولة علوية وقد يصح ان يكون ابن العلقمي قدخابر

 <sup>(</sup>۱) الهلال م ۱۹ ص ۳۹۲ وفي الفتوحات الاسلامية ج۲ ص ۲۹ ان عدد القتلي
 بلغ مليونين وثلاثين الفا ونيف

هولاكو ولكن الحقيقة التي لامراء فيهاهي ان هولاكو ماخرج من عاصمة المغول الا وهو مأمور بفتح ديار الخليفة أغراه العلقمي بذلك اولم يغره ولما استتب لهولاكو الامر في بغداد بعث برسله الى ملوك المسلمين يأمرهم بالحضور اليه وبذل الطاعة وفلي دعوته فريق منهم وتخلف آخرون فانتهز المغول هذه الفرصة لفتح الشام فسار اليها هولاكو بجيش عظيم فامتلك حران والرها وغيرها ودخل حلب وقتل فيها على رواية ابن العبري اكثر ممن قتل في بغداد وفت منذ ذلك الحين في عضد بقية المدن الشامية وتمكن المغول من الاستيلاء على القسم الاعظم منها الى غزة من غير قتال وعين عليها كتبوغا ولقد اورد ابن الاثير امثلة من الرعب الذي استقر في افئدة المسلمين من المغول ومنها قوله:

« ان انسانا منهم اخذ رجلًا ولم يكن معالتتري مايقتله به فقال له ضع رأسك على الارض ولا تبرح ، فوضع رأسه ومضى التتري فاحضر سيفًا قتله به »



« عكا من اشهر المدن في الحروب الصليلية »

وفي ذلك الحين كان الصليبيون لا يزالون محتفظين ببعض المدن الشامية واهمها انطاكية ويافا وعكا فلم يتعرض لها المغول لما كان بينهم وبين الصليبيين من العلاقات الحسنة

## علاقات هولاكو مع النصاري

كان هولاكو متسامحاً بالدين ، مثل جنكيزخان ، ومقربا اليه العلماء على اختلاف اديانهم، ولاسيما الفلاسفة منهم رغبة بمباحثتهم.

ويظهر ان عطفه كان على النصارى خاصة اذ كانت امه سركوتاني وزوجته طوقو زخاتون وقائد جيشه كيت بوقا مسيحيين ويظن ان اكرامه هذه الطائفة لاجلهم اغرى البابا اسكندر الرابع على ان يدعوه الى دين المسيح وان يعده بالمساعدة على المسلمين ان هو فعل وابي هولاكو ومات بوذياً سنة ١٢٦٤م

على ان علائقه السياسية كانت حسنة ايضاً مع الصليبيين اسوة بالخان اخيه ولولا بلاهة الراهب روبريكس الذي ارسله القديس لويس ملك فرنسا الى رحاب الخان المشار اليه لتم بينهما الاتفاق على المسلمين ولما سلمت مصر من إذا هم (۱).

<sup>(</sup>۱) لما عزم هولاكو على اكتساح ديار الخليفة ارسل الخيان منكو الى قبرص وفدًا للاتفاق مع القديس لويس ملك فرنسا على المسلمين ، ومقابلة لذلك بعث ملك فرنسا الى الخان براهبين اصحبهما بهدايا دينية ، فقاما عهمة تشبه التبشير فاستاء الخان من فعلهما وكتب الى القديس لويس يونجه على ذلك

# أوحشي هولاكوامر عمراني

يظهر هو لاكو للقارئ بما تقدم من اعماله كأنه وحش كاسر انما جاء للقتل والحراب وابادة العلم واهله ولكننا لا نلبث اذا درسنا مافعله بعد ذلك الفتح ان نرى له يداً في احياء العلوم وتنشيطها ولم يكن غرضه من اغراق كتب المسلمين الا محو آثارهم لا محمو العلم وكان ذلك من جملة القواعد السياسية في تأسيس الدول فتبيد الدولة اثار من كان قبلها ثم تبنى لنفسها و

وهذا مافعله هو لاكو فانه لم يكد يفرغ من النهب والقتل واغراق الكتب في بغداد حتى امر نصير الدين الطوسي العالم الشهير ببنا المراصد وانشا المكاتب ووضع الاموال تحت تصرفه ليعمل على ترقية العلم ونشره و فابتنى مرصداً في مراغة انشأ فيه مكتبة عظيمة فسيحة الارجاء ملأها بالكتب التي بقيت من منهوبات بغداد والشام والجزيرة فزادت على ٤٠٠٠٠ مجلد وعين المنجمين للرصد وجمع اليه الفلاسفة وجعل لهم الارزاق الموقوفة (۱)

## المماليك البحرية يجلون المغول

ان حملات المغول على الشرق الادنى ملأت اسواقه بالارقاء والعبيد فرأى الملك الصالح الايوبي الذي تولى ولاية مصر سنة ٣٧٣هـ-١٧٤٠م ان يتخذ منهم حرساً خاصاً ، فاسكنهم جزيرة الروضة على الشاطئ الشرقي

<sup>(</sup>۱) علة الملال م ۱۹ ص ۲۹۸

المعروف بالبحر ، فلقبوا ، لذلك : بالماليك البحرية (١٠).

غير ان اولئك الماليك الذين الف منهم الحرس الخاص لم يلبثوا ان تسببوا في نقل الملك من نسل سيدهم الملك الصالح. فانه مات عن ولد صغير استضعفوه وولوا مكانه احدهم معزالدين ايبك وانقرضت بذلك الدولة الايوبية وبدأت حكومة الماليك البحرية ( ١٢٥٨هـ-١٢٥٠م)

ولما قضى عزالدين ايبك نحبه حذا مملوكه حذوه فلم يدع علياً بن عزالدين يكمل ثلاث سنوات على كرسي الملك ، بل تغلب عليه وتولى مكانه باسم الملك المظفر (٢٥٧ه) . وهو صاحب الفضل باجلاء المغول عن سوريا .

وذلك انه لما بلغه تغلب هو لاكو على سورية تخوف من مهاجمة المغول مصراً وخلا القائم بجيش من القبائل العربية ولحسن حظه وصل خبر موت امبرطور المغول منكو ورحل اخوه هو لاكو بعسكره لآسية الوسطى غير تارك في سورية سوى القليل من عساكره وقشتت شملهم عند التقاء الجيشين قرب عين جالوت في فلسطين وولوا الادبار (١٥٦ه ١٢٦٥م)

وكأن المملوك بيبرس الذي عمل على قتل المظفر وهو عائد الى مصر والذي تولى مكانه باسم الملك الظاهر اراد ان يستعيد دارا خلافة بغداد ولعله احب ان يرجع الخليفة العباسي الذي بايمه في مصر الى مقام ابائه عير ان قوى الماليك وان تمكن كافية

لمداهمتهم في العراق حيث اعدوا العدد فيها وفي فارس - فلذلك كان نصيب هلتهم الانقراض وفي جملتها ذلك الخليفة المستنصر (').

وكما عجز الماليك عن التغلب على المغول بدار ملكهم في فارس و فقد فشلت محاولة كل من هولاكو ( ١٥٩ه ) وخلفه اباقا استرداد سورية و فشلت محاولة كل من دفاع الظاهر بيبرس ملك مصر عنها دفاع الابطال فان انقسام المغول انفسهم وتجزء امبر طوريتهم الى خمس دول بعد موت منكو خان صرفاهم عن غيرهم =

وتوفق الملك الظاهر بيبرس بواسطة كونه من القبجاق رعية بركة خان بن باطو آل دوشي ملك روسيا الجنوبية وما يليها ان يقنعه على اعتناق الاسلام ' فكانت نتيجة ذلك ' وقوع الشقاق بين هذه الدولة وبين آل هولاكو في فارس ' واشتغالها بأنفسهما عن سواها . وها ادنى ممالك المغول من ديار الاسلام فسلم المسلمون من اذاها .

على ان الاسلام لم يقتصر على التسرب الى دولة آل دوشى فحسب واغا اصبح سريع الانتشار بين المغول كافة وعواهلهم ولما صار عرش دولة ما بين النهرين الى مبارك شاه المغولي المسلم تحت ادارة مسعود بن محمود يلفادج علت كلمة الاسلام في جوف تركستان وشرع المغول يتبدلون في عواطفهم لابنا وينهم في سائر المالك وأنهم

وكان في جملة من أسلم تكدار بن هولا كو وسمي احمد ، فلما صار

Huart Hre des Arabes T. 11 p. 42-43 (1)

L. Cahun: Int. à l'hist, de l'Asie p. 380-390 (Y)

عرش فارس اليه بعد اباقا (وقيل ابغا) بلغ من تأثير اسلامه انه لما علم بان مجلس الشورى المغولي قرر انفاذ خطة سلفه ' بتجهيز حملة كبرى على سوريا ومصر انحاز الى جانب الدين عن العنصرية وعارض قومه ' وكاتب سيف الدين قلاوون ملك مصر يرغب اليه بالصلح والاتحاد . (1)

وقد اثر ذلك في قومه فخرج عليه اخوه قونغرتاي وابن عمه ارغون وتقاتلوا ومالاً عليه رجاله فقتلوه وولوا ارغون • أولكن الفتن كانت قد تأصلت فيهم كما استمرت من جهة اخرى بينهم وبين ابناء عمهم آل دوشي = ثم عاد الاسلام اليهم بعهد احدهم غازان وتطوروا من بعد تطوراً جديداً وزال خطرهم عن بقية الشرق الادنى =

كُل ذلك ساعد على ان ينسب الى الماليك الفضل باجلاء المغول عن الشام ومصر .

ولولا ان الاسلام فعل مافعل في احوال المغول الداخلية لما كان بوسع الماليك على ما اشتهروا به من الشجاعة ، ان يدفعوا جارفهم .

### تأثير المغول على شخوص العثانيين « لشرق الادني »

كانت قبيلة قاييخان ( من ترك القانق لي التي ترجع بأصلها الى عشيرة الغز oghuz ) تقطن جبال « التون طاغ » في اسية الوسطى -

<sup>(</sup>۱) ابن العبري مختصر الدول ص ٥٠٥–١٨٥

<sup>(</sup>٢) زيني دحلان الفتوحات الاسلامية ج٢ ص ٣٦

فلما زحف المغول على الجهـة الغربية تحت قيادة جنكيز نفر الترك من امامهم 'وشرعوا يتقدمون الى ديار الاسلام ذراعاً كلما تقرب منهـا المغول باعاً وفي جملتهم قبيلة قاييخان برئاسة سليمانشاه ابن قيا الب٠

فتقدمت هذه القبيلة الى ماهان في كرمان ؟ ثم تجندت فيخراسان لحوارزمشاه جلالالدين في اثناء حروبه مع المغول -

وكأن تلك الربوع لم ترق لسليمان شاه ؟ فلما علم بسكون الكارثة المغولية على اثر موت جنكيز ؟ وارتحال الامراء الى قره كوروم عاصمتهم لمبايعة خليفة له ؟ أمّ خراسان ؟ فعاجله الاجل وغرق في اثناء اجئيازه نهرالفرات عند قلعة جعبر ( ١٦٣ه—١٦٣١م ) ولايزال قبره هناك معروفاً باسم ( ترك مزاري ) اي مزار الترك •

والظاهر ان اولاده لم يكونوا كلهم على دأي والدهم في الرحلة الى خراسان: لانهم لم يلبثوا ان انقسموا عقب موته و فواصل السير اليها كل من ولديه الكبيرين كونطفدي وسنقورتكين مع القسم الاكبر من القبيلة ورجع الى ارمينية كل من ابنيه ارطغرل ودوندار (۱) مع عدد قليل يتراوح بين ٤٠٠ و ٥٠٠ شخصاً وشرعا يتنقلان ما بين باسين وسورمه لي جوقور في آسيا الصغرى و

<sup>(</sup>۱) مختصر اسلام تاریخی ص ۱۰۲

ولما لمتلائم ارطغرل هذه المنازل 'تقدم الى الجهة الغربية وبينها هم سائرون على مقربة من حدود دولة سلاجقة الروم وقع نظرهم على جيشين متلاحمين وبسائق العطف الطبيعي على الضعيف منهما 'كما يقولون ' او بغضاً في المغول 'كما اعتقد' هب ارطغرل لنجدة مناجزهم فكفل له الانتصار ( ١٣٣٥هـ ١٢٣٢م)

فكان الضعيف الغالب على بذلوه له من المساعدة علاء الدين الأول سلطان قونية السلجوقي والقوي المغلوب فرقة من جيش الحان او كطاي ابن جنكيز عهد اليها اكمال الفتح في اسيا الصغرى .

واعترفاً بالجميل ' اقطع علا الدين ارطغرل بك المنحدرات الشرقية من جبال طومانيج وأرمني للصيف ' وسهول سكود للشتا أ () مع لقب «اوج بكي » - اي محافظ الحدود -

وكان ارطغرل بك طموحاً مقداماً فلم يقنع بمهمة المحافظة على الحدود وكان الرطغرل بك طموحاً مقداماً فلم يقنع بمهمة المحافظة على البقية الباقية من بلاد الروم التكفوريين باسم السلطان علاء الدين وما زال السعد حليفه حتى بلغ اسكيشهر .

فنظراً لما تقدم ولما ابرزه من المفاداة والجسارة في حرب علا الدين والمغول التي دامت ثلاثة ايام بلياليها مابين بورصة ويكيشهر منحه ذلك السلطان ولا ولاده من بعده الولاية على اسكيشهر ومشتى سرايجق مابين

قره حصار وبيله جك ومصايف طومانيج وأرمني مع لقب «سلطان اوكي» (۱)<sup>،</sup> اي جبهة السلطان

وكان قد ولد في سكود لأ رطغرل بك في سنة ٢٥٦ه = ١٢٥٨م عام دخول هولا كو الى بغداد وانقراض العباسيين ولد سماه عثمان خلف اباه عقب موته (١٢٠٨ه = ١٢٧١م) فكان خير خلف لخير سلف كماكان ذلك العام صلة الوصل مابين نهاية وبداية دولتين عظيمتين العباسية والعثمانية وقد ساعد عثمان على امانيه ما اصاب وقتئذ إلا مبرطورية البيز نطية من الاضطراب = فشرع عتلك المدينة تلو الاخرى من بلادها في اسية الصغرى وقد قدر سلطانه علاء الدين الثالث خدمته ولاسيا لما استولى على قره حصار من عدوه الكبير نقولا عامل البيز نطيين فأرسل له لوا،

تأثير المغول على استقلال آل عثان

ابيض والات الموسيق ومنشورا بامارته ولقبه فيهعثمان غازي حضرتلري

وبينها كان عثمان شاه جد آل عثمان عامل سلطنة قونية السلجوقية على الحدود البيزنطية في القسم الشمالي من اسيا الصغرى واصل تقدمه ويقسم فتوحاته على اولاده وقومه كان مثل السلجوقيين كمثل المغول. في اشتغالهم بانفسهم عن غيرهم

على ان المغول كادوا يجددون عهد الفتح لما تولى غازان بن ارغو

مرزبان عاليجاه عثمان شاه (١) ( ١٢٨٨ =١٢٨٩ م)

<sup>(</sup>١) احمد راسم ، رسملي وخريطه لي عثانلي تاريخي ج١ ص١٠

<sup>(</sup>٢) المفتي الفاخوري تحفة الانام ص١٩٠

على عرش جده هولاكو: فإن هذا الخان على رغم نشأته الصينية البوذية واختار الاسلام ديناً له وحاول ان يجمع تحت سلطته بلاد المسلمين وكان في هذه المرة ايضاً لم اليك مصر اليد الطولى في دفعه عن البلاد العربية الواقعة على البحر المتوسط و فتحول عنها الى الاناطول حيث قضى على دولة قونية السلجوقية (١٩٩ه=١٣٠٠م)





« السلطان عان الاول »

وكان ذلك من حفل آل عثمان ولان عثمان شاه اقتدى بفيره من الاراء الذين بلغ عددهم ثلاثة عشر اميراً أسس كل منهم حكومة مستقلة على انقاض الدولة السلجوقية فاعلن استقلاله وتلقب بالسلطان عثمان فكان بذلك مؤسس الامبرطورية العثمانية التي شغلت حيزاً واسعاً من تاريخ العلم القديم.

### ٣

# حال عالم الشرق والاسلام

« حين ظهور العثمانية »

حقيقة بيان حال عالم الشرق والاسلام سياسياً ومادياً وادبياً واخلاقياً ، حين ظهور السلطنة العثانية ، في المشرق والمغرب ، وما كان لذلك من التمهيد لظهور تلك الامبرطورية وتغلبها

#### فهرست الجزء الثالث

تزاحم الشرق والغرب حال الشرق الادنى حين ظهور العثانية حال عالم الاسلام في الغرب حين ظهور العثانية الحروب بين الحليفة والبابا في المغرب نتيجة تلك الحروب ماديًا » » نتيجة تلك الحروب ادبيًا » » الدولة العثانية تجمع شتات الشرق وتعلي كلمته

# الجزء الثالث

انا وان كنا نتوخى في هذا الكتاب البحث في الامبرطورية العثانية فحسب ، غير ان فلسفة التاريخ وما تقتضيه من ربط الاسباب بالمسببات تجعلنا نخرج الى التاريخ العام وخصوصاً فيا يتعلق منه بأهل الشرق والمسلمين

فان هذا الجزء وان كان المقصود منه الاشادة الى كيف تسنى للامبرطورية العثانية البسطة في الملك والعظمة وذلك في تبيين حال عالم الشرق والاسلام حين ظهورها ، فانه في نفس الوقت يجعل تاريخ العالم المذكور متساسلًا ، ويسجل جميل آل عثان في جمعهم شتاته ، ورفعهم رايته في قلب الغرب

ومن الانصاف ان نذكر ما كان لآل عثان من الحسنات ازاء ما نحفظه للترك من ضررهم المستطير على العنصرالعربي ومانواخذهم عليه من وقوفهم في وجه تمدن الشرق الادنى

# تزاحر الشرق والغرب

ما العالم الاعائلة واحدة ؟ تتباعد كلماتكاثرت وتجزأت: فالاوروبيون هم اخبوان الأسيويين ومواطنوهم في الاصل ؟ ولكن الحوادث الجيولوجية والتكاثر دفعاهم للشخوص الىالغرب ؟ فأثر عليهم بمناخه حتى تباين الاخوان بالخلق والخلقة واللغات .

غير ان خيرات آسية ما فتئت تستهوي افئدتهم ومذ آنسوا من انفسهم القوة شرعوا يتعرضون للفتح فيها: فاتصلت بينهم وبين الاسيويين

الحروب = اما السيادة فكانت للشرق الى ان دفع اليونان جارف الفرس و ونهض الاسكندر بن فيليب المحدوني سنة ٣٣٨ ق٠م فرفع راياته في اواسط اسية =

ثم كان للرومان الفضل بنشر سيادة الغرب على اطراف الشرق و فقضوا على قرطاجنة الفينيقية في شمال افريقية واستولوا على مصر فضلاً عن الشرق الادنى وكادوا يبلغون مرامهم من اواسط اسية لاضمحلال شأن الفرس ولكن نهوض العرب وقتئذ بالاسلام لم يوقف تيارهم فقط وبل استعاد سيطرة الشرق على الغرب واحتفظ بها نحو الف عام .

وفي اثناء ذلك لبث الغرب يتحفز طويلاً للوثوب على الشرق، غير الله وان ارتاح لما آل اليه حال الدول العربية ومدنيتهم ولا سيما العباسية من الاضمحلال بسبب تغلب الترك البدو وتخاصمهم، فانه ما زال يتهيب جانب الاسلام ويرهب سطوته لاخذ الاتراك الداخلين في الاسلام حديثاً على عاتقهم امر همايته ورفع شأنه: ولهذا فان كلاً من دعوتي الباباسيلفستر الثاني (٣٩٣ه =٢٠٠٧م) والبابا غريغوار السابع (٢٦٨ه =٥٠٧٥م) ذهبت عن غير صدى =

بيد انه لما شب الخصام بعد موت ملكشاه السلجوقي بين قومه لعشرين عاماً خلت من نداء البابوية كانت دعوة ناسك فقير كافية لأن تجمع كلمة اوروبة على حرب الاسلام تحت ستار انقاذ قبر المسيح متذرعين بتبديل الترك تلك المعاملة الحسنة التي كان يبذلها العرب

(1)

الحجاج (١)، فيمل الصليبيون على الشرق الادنى عماني حملات ا

الحلة الأولى: ٢٠٩٠ ه كلفت هذه الحلة الصليبين نحو

نصف مليون قتيل حتى مكنتهم من اقامة اربع امارات لهم في سورية: (١) امارة القدس (٢) امارة أنطاكية (٣) كونتية طرابلس (٤) كونتية الورفه (٢).

الحلة الثانية: ١١٤٧ - ١١٤٩ لما اشتد ساعد آل زنكي عكروا

على الصليبيين صفو عيشهم 'وهاج خبر انتصارات احدهم نورالدين صاحب حلب عواطف اوروبة فزحف منها جيشان بقيادة كل من ملكي فرنسا وجرمانيا ولم يلبثا ان عادا بخني حنين •

الحلة الثالثة : مره ١١٨٠ هـ لما استتب لصلاح الدين الايوبي

الام وأسس ملكه على انقاض آل زنكي في مصر ولى وجهه شطر الصليبيين وألق خبر فوزه واستيلائه على بيت المقدس الذعر في اوروبة وانضمت في هذه المرة جيوش الانكايز بقيادة الملك ريشار قلب الاسد الى كل من الجرمان والفرنسيين وغير انهم لبطولة صلاح الدين ولاختلاف نياتهم لم ينجحوا الا باسترداد عكا ولبث الصليبيون محصورين فيا عدا

Eva M. Tappan. England. s Story p. 47

Larousse Illustré T. m. p. 413

#### امارة انطاكية بين صور ويافا متخذين عكا قاعدة لملكهم.



« نفر من جنود ريشار قلب الاسد و إلى جانبهم انكليزي بثوبه الوطني »

الحلة الرابعة: ٢٠١٠ م كانالبابا اينوسانالثالث حريصاً

جداً على تخليص بيت المقدس ، بيد انه وان نجح بتأليف هملة افرنسية لهذا الامر لكن بعض الحوادث حولت مطامعها الى القسطنطينية حيث انشأت امبرطورية لاتينية دامت ٥٧ عاماً .

الحلة الخامسة: مات صلاح الدين سنة ٥٨٩هـ الحلة الخامسة ١٢١٠ - ١٢١١م

فقسمت دولته في مصر وسورية بين ابنائه السبعةعشر واخيه الملك العادل الذين استهانوا بالافرنج واشتغلوا عنهم بالتنازع فيما بينهم . ولو وصلت اليهم الحملة الصليبية الرابعة وهم على هذا الحال لأصابت منهم فرصة - واما الحملة الخامسة التي زلت ثغر دمياط فانهاجا ت بعدالاوان إذ اجتمع ملوك الاسلام لنجدة الملك الكامل وضيقوا على الافرنج حتى اجابوهم الى الصلح راضين بالسلامة غنيمة -

الحلة السادسة: ٦٢٦ – ٦٢٦ هـ سمّ الفرنج من الحروب الصليبية المادسة : ١٢٢٨ من الحروب الصليبية

وخف تعصبهم لاستثناسهم بالمسلمين بسبب اختلاطهم بهم اكثر من قرن فلذلك لم يعودوا يلبون دعوة البابا الامكرهين وماكان فردريك الثاني امبرطور جرمانيا ليتوفق في حملته – وقد ترأس هذه الحملة بضغط البابا غريغوريوس وسار وهو محروم – لولا ان اعتمد على السياسة مع ملوك المسلمين بيناكان هؤلا في تنازع شديد بينهم -

ولكن لما تمت الغلبة للملك الصالح ايوب على اقربائه استرد بيت القدس (١٤٤ه=١٢٤٤م) فاضمحلت بذلك سلطة الصليبيين •

الحلة السابعة: عظم على لويس التاسع ملك فرنسا

ضياع بيت المقدس فعزم على تخليصها وفاء لنذر نذره ونزل بعكا ثم أمّ مصر فأسر قرب المنصورة سنة ١٤٨ه وافتدى نفسه على ان لا يعود لمصر ولما كان في قبرص جاءته رسل الحان منكو المغولي للاتفاق على اكتساح المسلمين من الشرق والغرب فقابل لويس ذلك بارسال وفد من لدنه إلى الحان ولكن خلط كليهما الدين بالسياسة انقذ المسلمين من

مغبة اتحادها ٬ فتسنى للماليك البحرية اجلا. الصليبين عن بقية البلاد السورية كما تسنى لهم دفع المغول عنها ايضاً .

الحلة الثامنة: ١٢٧٠م ما زال بيت المقدس يهيج قلب لويس ١٢٧٠م التاسع فهيأ حملة جديدة ساربها بطريق تونس حيث توفي و في اتت بموته

. . . . . . . .

فكرة الحروب الصليبية .

تلك ثاني حملات اغاربها الغربيون على الشرقيين مدة جيلين فافنى بعضهم بعضاً - ثم تحرر الشرق الادنى بواسطة العناصر الاعجمية التي جرت بمنازعاتها هذه البلايا ، وانسحب الصليبيون منها كما كف المغول عن شرهم عنها ، ولكن بعد ان ترك كلاهما المدنية العربية اثراً بعد عين ، والديار الاسلامية خراباً يباباً ...

### حال الشرق الادني

« حين ظهور العثانية »

اربعة أجيال توالت على الشرق الادنى ، فجمعت من المصائب ما لو اصابت واحدة منها امة لدكتها دكاً

فعقب ان انقضى القرنان الرابع والخامس للهجرة اللذان ذاقت فيهما رعية الدولة العباسية الأمرين من المتنازعين من ترك وديلم على امارة الامران ثم على السلطنة في دار الخلافة كتلاهما قرنان آخران ادهى وأمر كانت مصائبهما نتيجة تغاب وتنازع اولئك الاعاجم الذين كانوا على خشونة البداوة

في القرن السادس والسابع انشقت كلمة السلاجقة فتقاتلوا عمم استهان بهم عمالهم والخليفة فنازعوهم على الأمصار: وعدا الانقسامات العائلية التي حصلت بين الملوك آل زنكي وآل ايوب وآل خوارزم والحروب التي استعرت نيرانها بين هذه المالك والما تخاصم اهل السنة والشيعة وفاز الأسماعيلية بخراسان والباطنية في واسط وكانت احوال المسلمين هذه مطمعة بهم الأغيار فانهار عليهم الجارف الصليبي من الغرب كما أغاد على الشام البيزنطيون وعلى ارمينية الكرج من الشمال مثم داهمهم المغول من الشرق فكانت الطامة الكبرى =

وماذا عسى ان يكون حظ بلاد كانت دار حرب مدة قرنين ونيف غير الخراب المدقع وقد شاهدنا اخيراً كم هي مصائب الحرب العامة وهي لم تدم غير اعوام قليلة ?

المصائب المعنوب

تقوم قواعد العمران على الأمن والعدل • لان الصناعة والزراعة والتجارة والعلم تلك القواعد الأساسية للعمران والمدنية ولا تنمو وتروج الاحيث انبسط الأمن والعدل •

وأنى للأمن ان يستتب وقتئذ وللناس في كل يوم مشهد حرب جديدة 'ان ابقى فيها اصحابها على شئ ' فما كان المنتصر يبقى ولا يذر ? واذا حباهم الدهر بيوم سلم' قال قائلهم: حبذا الحرب ولا طغيان الأمراء واجنادهم .

وأنى للعدل ان يدوم والملوك في حاجة مستمرة للرجال والمال والحال والحال والحال والحادان ?

فأذا ذكر السلجقيون ذكرنا امثلة من مصادراتهم حينها نشب الخلاف بينهم منها ماكان من مديد السلطان بركيارق لأموال الرعية في بغداد حتى انه لم يوفر الخليفة نفسه فتقاضى منه خسين الف دينار (۱) و كذا فعل كل من السلطانين مسعود بمصادرة التجار (۱) وارطغرل بن محمد بمصادرة الأمراه وبيعه المناصب منهم وساحه بذلك لعاله ه

على ان الخلفا العباسين الذين هم اولى الناس بالعدل لم يسلموا من عدوى الزمن ولاعجب بعد ان ضيق عليهم المتغلبون وارهقوا كواهلهم عطالبهم وأنالذا كرون خلاصة من كلام ابن الاثير بالثنا على الخليفة الظاهر بأمرالله ففيها تعريض كاف لمظالم اسلاف له وال: «انه اعاد من الاموال المغصوبة في ايام ابيه وقبله شيئاً كثيراً واطلق المكوس وأمر باعادة الحراج القديم وان لا يجبى الا من الاشجار السليمة فاسقط بذلك جميع ما جدده ابوه وكان كثيراً لا يحصى »

« وكانت صنجة الذهب التي للمخزن تريد على صنجة البلد نصف قيراط يقبضون بها المال ويعطون بالصنجة التي للبلد فمنع ذلك. وهكذا فعل في اطلاق زيادة الصنجة التي للديوان • وتقدم الى القاضي ان كل من عرض عليه كتاباً صحيحاً بملك يده يعيده اليه »

<sup>(</sup>١) ابو الفدا المختصر في اخبارالبشر ج٢ ص ٢١٣

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير الكامل ج٢ = ١٧٥

«وكان الناس في حجر عظيم من التجسس فقال: « ايغرض لنا في معرفة احوال الناس في بيوتهم الخ ... » (١)

فيفهم من ذلك ماوصلت اليه حال البلاد وقتئذ من المظالم · والظلمان دام دم · وهو لايقتصر على تخريب البلاد بل يصيب محاسن الاخلاق ايضاً •

#### المصائب المادير

دع عنك فظائع المغول في ديار الاسلام ' فانها معلومة ومتشابهة في كل بلد فتحوها ' ولنترك هراة (۱) وسواها ' وحسبنا ان نروي وشلا واحداً عنهم حينها استولوا على مدينة باميان وقتلهم اهلها قاطبة ' حتى الدواب والبقر والأجنة التي في بطون الحبالي (۱) وهكذا فعل هولاكو في بغداد اربعين يوماً ' واختلفوا في عدد القتلى فقيل ١،٠٠٠،٠٠٠ وقيل مليونان (١).

ودع عنك خشونة عشائر الترك المكتسحة والبدو اذا دخلوا قرية جعلوا عاليها سافلها وكما فعل اتراك الغز لما تغلبوا على خراسان وهزموا السلطان سنجر وقال الاصفهاني «أذهبوا الاموال والنفوس واعدموا النعم واوجدوا البؤس وخربوا مدينة نيسابور وقتلوا اهلها تجت الخراب وسفكوا دما والعلم والائمة في المحراب » (°).

اجل دع عنك هذا وذاك ، وذكر اخبار مفاسد مكتسحي الشمال

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج۱۲ ص ۲۰۳ (۲) ياقوت الحموي معجم البلدان ج ۸ ص ۲۰۱ (۳) ابن العبري تاريخ محتصر الدول ص ۲۲۱ (۱) جرجي زيدان هلال م ۱۹ ص ۳۹۳ (۰) عمادالدين الاصفهاني ص ۲۰۹

ألبيزنطيين والكرج واللاز ومكتسحي الغرب الصليبيين٬ واذكر ماحل في الشرق الادنى من تخاصم ملوكه بعضهم مع بعض فحسب

فبسبب الحروب بين ابناء ملكشاه السلجوقي في فارس وخراسان وجرجان «خرب العسكر البلاد وعم الغلاء تلك الاصقاع حتى اكل الناس بعضهم بعضاً بعد فراغهم من اكل الميتة والكلاب » (١) (٤٦٤ه= ١١٠٠ م)

وبسبب التقاتل بين عزالدين وركن الدين بعد وفاة ابيهما علاء الدين الكبير سلطان قونية اشتد الجوع بملطية وبلدها حتى اكل الناس الكلاب والسنانير وكانوا ينقعون الجلود اليابسة التي لدم بها النعال فيأكلونها مطبوخة وقال ابن العبري: «واجتاز جماعة من اصحابنا بقرية اسمها باعبدون فرأوا جماعة من النساء قد اجتمعن في بيت وقد امهن ميت ممدود وبايديهن السكاكين وهن يشرحن لحمه ويشوين ويأكلن وامرأة اخرى شوت ابنها الصغير في تنور لها ولما كبسها مجاوروها حلفت انها لم تقتله » (1).

وبسبب هذه الحروب بين الاقارب تارةً والاباعد طوراً انسد اكثر ما احتفره الخلفاء المصلحون باوائل الدولة العباسية من الترع والانهرلري الارضوتسهيل الاستغلال (٢٠٠) فتوالى القحط والوباء ويا ويل مدينة كانت هدف المتقاتلين فأنها تمسى كأصفهان لما تقاتل عليها السلطان

<sup>(</sup>١) ابن العبري تازيخ محتصر الدول ص ٣٩٣ (٢) ابن العبري ص ٢٦٤

<sup>(</sup>٣) جرجي زيدان تاريخ التمدن الاسلامي ج ٢ص ١٢٨

#### مسعود السلجوقي واتابك منكوبرس - قال الاصفهاني :

« ووصلوا ( اي جيش السلطان ) الى اصفهان وكان القحط في الابتداء فكانوا سبب الوباء والغلاء واكلوا ما وجدوه من الوطب واليابس والحقوا الغني بالفقيرالبائس<sup>(۱)</sup>. وجاء منكوبرس الى اصفهان فخلفهم في الظلم والاظلام ورعى الغلط قبل ادراكها ، واعجل الارماق عن امتساكها »<sup>(۱)</sup>

على ان توالي القحط لم يعد ليقع عن قـلة بالامطار بل عدا انسداد وسائط الري وأمسى للناس بالحروب مشاغل تلهيهم عن الزراعة وغيرها من موارد الكسب وما اشد ما تصرف الحروب البشر عن العمل: فقد رأيناهم في جبل لبنان في اثناء الحرب العامة ينتظرون الموت من الجوع وهم عن تدارك الامر بالعمل غافلون -

وهكذا فقد حصل الجوع والغلاء عن غير قلة بالمطر في الموصل والجزيرة ( ٢٢٢ه=١٢٧٥م ) حتى أكل الناس الميتة والكلاب والسنانير. واضاف ابن الاثير الى ذلك قوله:

«ولقد دخلت يومـــاً الى داري فرأيت الجواري يقطعن اللحم ليطبخوه فرأيت سنانير استكثرتها فعددتها فكانت اثني عشر سنورًا. ورأيت اللحم في هذا الغلاء في الدار وليس عنده من يحفظه من السنانير لعدمها وليس بين المرتين كثير »(٢)

تلك امثلة قليلة من كثير مما اصاب الشرق الادنى في القرنين السادس والسابع للهجرة من المصائب المادية ولا بدع فما الحروب الا مهدمة العمران

<sup>(</sup>١-٢) عادالدين الاصفهاني ص١٦٧-١٦٨

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ١٢ ص ٢٢٦

### المصائب الادب

اذا كانت الحروب ملهاة للناس عن موارد العيش ' فهل لها ان تستبقي على شي ٔ بالنفوس من الميل الى طلب العلم ومزاولة الادب ?

كلا ، فأن الخوف والجوع والوبا ، كانت وقتئذ صارفة الناس عن الاشتغال بالعلوم والفنون رغم تنشيط بعض امرا ، الأعجام الذين ارادوا استهالة شعور العالم الاسلامي بانشا و المدارس والمكتبات : نذكر منهم نظام الملك وزير ملكشاه السلجوقي ، ونور الدين زنكي صاحب الشام وصلاح الدين الايوبي ملك مصر والشام .

على ان تلك الحسلات والحروب لم تصرف المسلمين عن العسلم فحسب بل نكبتهم بملاشاة بيوت العلم واوقافها العظيمة حتى حرمتهم من التجدد فيما بعد

واليك جدولاً بما وصل الينا من المكتبات العربية التي اتلفتها تلك الحروب:

| ملاحظات                                                                                        | مكانها        | امشنها                            | اسم الكتبة  | عدد الجلاات |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| القيت كتبها معسواها من المكتبات في دجلة ويقال انه بني ببعضها الاسطبلات لما دخل هولا كو بغداد . | بغداد         | الرشيد غالباً                     | بيت الحكمة  |             |
| احترقت فيا احترق من عالى الكرخ حينا دخل الحرخ حينا دخل الطغول بك السلجوقي. بغدادسنة ٢٤٤ه.      | بغداد         | سابور بن ازدشیر<br>سنة ۲۰۸ھ       | مكتبة سابور | 1.,         |
| اتلفتها الحروب والفتن<br>والتي بعضها في النيل<br>وترك البعض الآخر في<br>الصحراء فسفت عليـــه   | القاهرة       | العزيز بالله الفاطمي<br>سنة ٢٠٠ه  |             | 1,***,***   |
| الرياح حتى صار تلالاً<br>عرفت بتلال الكتب                                                      | القاهرة       | الحاكم بأمرالله<br>الفاطميسنة ٢٩٥ | دار الحكمة  | 1,          |
| احرقها الصليبيون                                                                               | طرابلس<br>مرو | عزيزالدين ابوبكر<br>الزنجاني      |             | 17,         |
|                                                                                                | ,             | ابي سعيد محمد<br>بن منصور         |             |             |

على انه فضلًا عن ذلك فقد كان في سمرقند وبخارى ومرو وسواها

### دور للعلم عامرة - فان ياقوت الحموي قال عن مرو:

«انني فارقتها سنة ٦١٦ه بسبب حملة المغول وفيها عشر مكتبات موقوفة ، وفي. العزيزية منها نحو اثني عشر الف مجلد »(١)

فاذا قابلنا ذلك مع عدد الكتب التي توجد الآن في أشهر مكتبات العالم على ما اصبح عليه اقتناء الكتب في هذا العصر من الميسور بفضل الطباعة وترقي الصناعة يكننا ان نقدر بعدخسارة العرب بل كافة الشرقيين بضياع تلك المؤلفات =

فقد زرنا قبل الحرب العامة مرات مكتبتي باريس ولندره٬ وهما اكبر مكتبات العالم في هــذا العصر ٬ واستقصينا موجوداتيهما فوجدناها كما يلي:

| ملاحظات                   | مقرها | اسم الكتبة      | عددالجلدات |
|---------------------------|-------|-----------------|------------|
| L Holtz,guide de Paris عن | باريس | المكتبة الوطنية | 4          |
| أمنها تسعاية الفخطي       |       | مكتبة التحف     |            |
| عن Bacdeker, Londres      | لثدره | البريطاني (٢)   | 7,         |

وكنى بهذه المقابلة برهانا على خسارة الشرقيين ولا سيما العرب في الله الخالمة وهل ترى يسمح الزمن بتعويض ذلك الخسران ؟

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي معجم البلدان ج ٨ ص ٣٥

<sup>(</sup>۲) في عدد يونيو ١٩٢٤ من مجلة الهلال ان في هذه المحتبة خمسة ملايين كتاب ولا ادري فيا اذا حصلت هذه الزيادة بين المدتين او ان احد المصادر مغلوطاً

# حال العالم الاسلامي في الغرب

« حين ظهور الدولة العثانية »

لما عمدنا الى الكتابة عن حال العالم الاسلامي في الشرق لم نحتج الى مقدمة تمهيدية لأن كل ما اوردناه قبل ذلك الفصل كان بمثابة تمهيد له وأما البحث عن حال المسلمين في الغرب بالقرنين السادس والسابع للهجرة فبما انه غريب عن الموضوع الذي عالجناه حتى الآن وههو يجتاج الى توطئة مختصرة =

#### فساد الاخلاق مصدر الثفاء

ان قيام التمدن العربي في الاندلس هو اثر عن تغلب الشرق على الغرب ولماكان التنازع على السيادة بين هماتين القارتين مستمراً والحرب سجالاً كم يلبث ان صار تطرف مقام الاندلس عن بقية الامصار العربية من جملة الاسباب لانفصالها عنها سياسياً ودينياً •

على ان هناك عللاً اخرى ساعدت على التعجيل بذلك الانفصال، ومنها ما يرجع بأصله الى عهد الفتح كالحسد والافراط بالحب الذاتي =

أفا رأيت موسى بننصير 'عامل الامويين على شال افريقية 'وقد دب الحسد في فؤاده 'لما جاءه رسول القائد طارق بن زياد مبشراً بالفتح في الاندلس 'كيف كتب اليه يأمره ان يلبث بمكانه 'ويتوعده ان خالف وهو يريد بذلك ان يكمل الفتح بنفسه فيختص بالفخر ا

فاذا كان حب الذات لم يؤثر في هـذه المرة ؟ فلكم اضر بعدها وانا

لنذكر حادثة اخرى لموسى المذكور "كانت من ثم مصدر الشرور: ذلك انه لما نهاه الخليفة الوليد عن ان يبلغ الشام مجتازاً اوروبة الى قسطنطينية "اثر في نفسه الامرفقفل الى الشرق قبل استصال الخطر من جرثومته وكانت عاقبة ذلك اغفال المسلمين اللحاق بالقوط Visigoths من جرثومته وكانت عاقبة ذلك اغفال المسلمين اللحاق بالقوط و Cantabres الذين التجأوا الى جبال قنطبرية و Cantabres في شمال اسبانيا بعد انقراض دولتهم في وقعة الشريش Xèrés ( ٩٣ه ١٨٥ م) فأقاموا لهم هناك دولتي استورياس وليون وغيرها تلك المالك التي تقوت في اثناء تلاهي العرب عنها حتى حانت الفرصة للثأر منهم واجلائهم (").

ان عهد عبد الرحمن الناصر (۳۰۰-۳۰۰ه) (۱۲۹-۹۲۱م) كان الحسن ايام الاندلسيين في الغرب وكذلك عهد ابنه الحكم الثاني (۳۵۰-۳۵۵) و كذلك عهد ابنه الحكم الثاني نتجت عن السعة مدة حكمهما بعثت على انقلاب الاخلاق وأدت من بعد الى انقراض دولتهما الأموية (۷۰۶هـ-۱۰۱۹م) وانقسام الاندلس الى احدى عشرة مملكة وناهيك بانفصال افريقية عنها و مخاصمتها لها بعد انكانت تابعة ونصيرة وقد روى ذلك الشاعر ابن الخطيب بقوله:

حتى اذا سلك الخلافة انتثر ﴿ وذهب العين جميعاً والأثرُ والمأثرُ والمائد والمائد

هذا ولولا يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين في المغرب الاقصى (٣٥٤--٥٥ ) واجتيازه الاندلس مستجيباً دعوة الاندلسين فيها كلاستردت دولة قشتالة Castilles البلاد قبل حين ولكن دولة المرابطين ازاحتها وكانت على وشك القيام بعمل مجيد حينها هبت دولة الموحدين في جانبها فأشغلتها ويبست رطبة قبل ان تشمر ( ١٤٥ه-١٤٦٩م)

على ان الموحدين لم يتغلبوا على المرابطين إلا بعد زمن طويل و وحروب متصلة تركت الحجال لمملكة قشتالة فتقدمت فاتحة في الاندلس حتى كادت تمتلك قرطبة عاصمتها .

فلم استتب الامر للموحدين انصر فوا لاسترداد ماذهب من الاندلس فاشتبك المسلمون والمسيحيون منذ ذلك بحرب طاحنة كانت العاقبة فيها للفريق الثاني =

#### الحروب بين الخليفة والبابا

كبر على الغرب نجاح الشرق ولكن قوة دولة المرابطين في المغرب حولت وجهة الصليبيين شطر الشرق المنقسم - ولما فشلوا هناك وكانت دولة المرابطين قد انقرضت وهموا بالقضاء على دول الاندلس -

فكان البابا يشوق المسيحيين للاتحاد على إجلاء (الهراطقة) من لاندلس ، بينها كان خليفة دولة الموحدين البربر يستفز المسلمين لجهاد (المشركين) فيعبر بهم الى العدوة الاندلسية = ولبث النصر حليف المسلمين الى انكسارهم بوقعة العقاب Toloza بأوائل القرن السابع للهجرة ولم تقم لهم من بعدها قائمة .

ان فشلاً واحداً ماكان ليؤثر الى هذا الحدلولا ما انصرف اليه الخليفة محمد الناصر من اللهو بعد الجهاد ولو لم يخلفه على عرش الموحدين الضعفاء في عليهم الخسوارج وأدت الثورات للانقسام وحتى استعان بعضهم على بعض بالاعداء كما فعل المأمون بن المنصور و

ولا بدع ان يتغلب المتفقون على المختلفين ؟ فانه بينها كان امر البابا لايرد ؟ لم يكن يلبي دعوة الخليفة في المغرب للجهاد الا بعض القبائل والاقطار التابعة له ؟ لان الجمهور لم يكن يعترف بصحة خلافته وهو من البربر ؟ فضلاً عن انكارهم مبتدعات المهدي مؤسس دولته -

هذا وكما انتقض على الموحدين عمالهم في شمال افريقية : فاستقل في تونس ذكريا ابن ابي حفص الهناتي ، وفي الجزائر يغمر بن زيان الزناتي، وفي ضواحي المغرب بنو مرين، فان السادة في الاندلس استأثروا بالحكم ثما جمعوا على اخراج دولة الموحدين منها ، وتولى كبر ذلك ابن هود الجذامي ( ١٢٢٥ = ١٢٢٧م )

على ان التنازع لم ينته بانتها، دولة الموحدين، بل هب ابن الاحمر يزاحم ابن هود على رئاسة البلاد، وتقرب كل منها الى الافرنج للاستعانة بهم، وكان هؤلا، يغتنمون تلك الفرص لامتلاك المدن واحدة بعد واحدة، لذلك لم يستتب الأمر لابن الاحمر الاعقب ان اضاع من الاندلس خيارها حتى بلغ به الأمر اخيراً الى ان يتعاهد مع ملك قشتالة على ان ينزل له عن جميع بسائط عرب الاندلس ويلجأ بقومه الى سيف البحر، واتخذ غرناطة قاعدة لدولته،



« قصر الحمرا. في غرناطة »

على انه لما قامت دولة بني مرين في مراكش على انقاض مملكة الموحدين ( ٦٦٧ه = ١٢٦٨م ) كاد بطلها السلطان يعقوب يخلق لملك قشتالة برده رغاً عن اتحاده مع ابن الأحمر = ولكن سرعان ما ماتت الآمال بموت هذا السلطان و اذ ما لبث ان اشغل الانشقاق خلفاءه وكان ذلك من حسن حظ دولة البرتغال التي تأسست وقتئذ وفصارت تمتلك ثغورالغرب واحداً تلو الآخر و

أما بنو الأحمر فسرعان ما شب الخصام بينهم ايضاً ، وإتحد عرشا

ارغوان وقشتالة بزواج ملكيهما فرديناند الخامس وايزابل في اثنا.
التنازع بين ابي الحسن علي واخيه ابي عبد الله وأدب الدهر بني الاحمر
بانقراض مملكتهم ( ١٩٨ه=١٤٩١م ) . (أوكانوا بغفلتهم هم الجانون على
مسلمي الأندلس بما اصابهم من الاسبانيين من الاضطهاد والعذاب الأليم.

ننبهم تلك الحروب مادياً

لا اسهل من معرفة النتيجة اذا بدت المقدمات - حروب وفتن التصلت خمسة قرون ، ما بين داخلية وخارجية ، وما عسى ان تكون مغبة تلك المصائب غير الخراب المدقع والشقاء

ان الاندلس وبلاد المغرب التي يذكر المؤرخون عن ثروتها عبل ان الصابها ذلك اشياء تتجاوز حد التصديق توالى عليها من بعد قحط وغلاء ووباء ونقص في الانفس تفوق المعقول =

فلقد روى صاحب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى انه لما اكتسح القوطيون الاسبان عدداً من حصون المسلمين في الاندلس سنة ( ٢٢٢ه=١٢٠٥م ) استلحموا من اهلها عدة الوف حتى خلت المساجد والاسواق من الرجال

اما الجوع والوباء فلقد طالما عاودا المغرب ولا سيما في اوائل القرن السابع للهجرة وقد بيع سنتي (١٦٤و ١٦٤هـ) القفيز من القمح في الاندلس وغيرها بخمسة عشر ديناراً وثم ازداد الغلاء سنة ١٣٠ • في بلاد المغرب حتى بلغ ثمن قفيز القمح ثمانين ديناراً • ولما عاود الغلاء والوباء البلاد بعد

<sup>(</sup>١) احمد السلاوي الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى

خمسة اعوام من ذلك أكل الناس بعضهم بعضاً ، وكان يدفن في الحفير الواحد المائة من الهلكى . هذا وما كنا لنصدق هذه الأخبار لولا ان ارتنا الحرب العامة بالعيان امثلة منها .

# نتيجه تلك الحروب ادياً

كان امويو الأندلس حريصين على التشبه بنهضة الخلفا · العباسيين . ولما صار الامر الى الحكم بن الناصر (٣٥٠–٣٦٦هـ) ، وكان محباً للعلوم ، اقتدى بالمأمون بتنشيط العلماء ، وانشأ في قرطبة مكتبة جمع اليها الكتب من انحاء العالم ببذل وسخا، حتى بلغ عدها ٤٠٠،٠٠٠ مجلد (١)

ولما كان الناس على دين ملوكهم اقتدى بالحكم رجال دولته وتنافسوا في اقتناء الكتب حتى قيل انه بلغ ما في غرناطة وحدها من المكاتب العمومية سبعين مكتبة (١)

غير انه لما نشبت الفتن واشتعلت نار الحروب انصرفت الناس عن العلوم وادواتها فأهملت المكتبات كما اهملت المدارس ثم تشتت تباعاً واما مكتبة قرطبة فما زالت في قصرها حتى بيع اكثرها في اثناء حصارالبربر لتلك المدينة عمر أتم عليها الأفرنج

ولقدرأينا في كتاب الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى ان السلطان يعقوب المريني طلب من سانش ملك قشتالة على اثر الصلح الذي عقد

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ج١ ١٨٢ – ١٨٦

<sup>(</sup>٢) جرجي زيدان تاريخ التمدن الاسلامي ج٣ ص ٢٠٨

بينهما سنة ١٨٤ه ان يبعث اليه بكتب العلم العربية التي استولى عليها فارسل له منها ثلاثة عشر حملًا نقلها الى فاس

هذا واما البقية الباقية من ثمرة التمدن العربي هناك فقد طمس عليها الدهر وما الدهر براحم للغافلين

# الدولن العثانية تجمع شتات الشرق

لكل شيء اذا ما تم نقصان و فلقد تمت في القرن السابع للهجرة مصائب كل من الشرق والغرب الاسلاميين وحتى طفح الكيل وانقطع الرجاء.

في الشرق من حدود الصين الى الفرات غرباً والى البحر الاسود شمالاً انبسط المغول وتربعوا . وما ملكوا تلك الأمصار الشاسعة الابعد ان هلك سكانها ، واندثر عمرانها ، ومع ذلك فما سكنت من ثم ثائرتهم يوماً .

وفي الغرب من حــدود فرنسا الى شاطي البحر تغلب الاسبان ولم يبقللمسلمين حكومة غير دولة بني الاحمر في غرناطة وما تمكن الاسبان من استرجاع بلادهم الا بعد ان استمرت الدما، تهرق نحو اربعاية عام •

اما الشرق الادنى والمغرب الاقصى اللذان احتفظ بهما المسلمون فقد كانا على اسوإ حال ، ولا بدع فقد امسى الشرق الادنى خراباً يبابا من حملات كل من الصليبين والمغول فضلاً عن فتن المتغلبين كما بات الغرب الاقصى دار حرب اتصلت بين المرابطين فالموحدين فالمريئيين ؟ وبينهم وبين الحارجين عليهم فضلاً عن البرتغال التي هبت لامتلاك ثغورهم.

فني الشرق الادنى 'كان يحكم اسية الصغرى سلاجقة قونية 'ويملك مصر وسورية المماليك البحرية والجدل كانت هاتان الدولتان من الدول التي استطاعت ان تحتفظ باستقلالها ازاء الجارفين الصليبي والمغولي 'ولكنهما امستا وقتئذ في عهد الفوضى:

فبعد علاء الدين الكبير السلجوقي تفرقت كلمة اولاده فتركوا المجال لتداخل المغول في مملكتهم الى ان قضت عليهم في آخر القرن السابع للهجرة •

وبعد البطل بيبرس اتصل التنازع على العرش بين خلفائه من الماليك البحرية حتى تولى منهم في مدة ٢٢ سنة منذ ٢٧٦ه الى ١٩٨٨ ثمانية ملوك وهكذا استمر حالهم من بعد حتى انقرضوا -

واما في الغرب الاقصى فلما توفي بطل بني مرين السلطان يعقوب (١٨٤هـ) وتنازع خلفاؤه٬ وهن امرهم كما تلاشى شأن بني الاحمر في غرناطة لمثل ذلك ٠

فبعد تلك النكبات التي توالت على الشرق والغرب الاسلاميين مدة اربعة اجيال فدوختهما وفي اثنا وتلك الحال الطافحة بالتضعضع السياسي والفقر والذل ظهرت الدولة العثمانية وظهرت في السنة الاخيرة من القرنين السابع للهجرة والثالث عشر للميلاد فكان لها من تضعضع الامم والدول خير معين للتغلب وعقب ان استتب لها الامر في الشرق ولت وجهما شطر الغرب فدت بعد قليل سلطانها العظيم على الجانب الشرقي من اوروبا الغرب فدت بعد قليل سلطانها العظيم على الجانب الشرقي من اوروبا الغرب فدت بعد قليل سلطانها العظيم على الجانب الشرقي من اوروبا الغرب فدت بعد قليل سلطانها العظيم على الجانب الشرقي من اوروبا الغرب فدت بعد قليل سلطانها العظيم على الجانب الشرقي من اوروبا الغرب فدت بعد قليل سلطانها العظيم على الجانب الشرقي من اوروبا الغرب فدت بعد قليل سلطانها العظيم على الجانب الشرقي من اوروبا التعليم على المناسبة الناسبة الناسبة الناسبة الناسبة الناسبة الناسبة الناسبة الناسبة المناسبة الناسبة ال

وناهيك بارتفاع راياتها ثلاث مرات تجاه اسوار فينا .

فالغربيون الذين كانوا قد استهانوا بالشرقي الى حد انهم تعرضوا له في عقر داره 'لم يلبشوا الا قليلاً حتى عادوا للخوف منه 'وصار على اسم الثركي ولا سيا خير الدين بارباروس 'امير البحر في عهد السلطان سليان القانوني 'مسحة من الهيبة حتى كانوا يخوفون باسمه صغار اولادهم (وتلك الايام نداولها بين الناس)

وبعد فاذا كان الترك قد اساءوا للعالم الاسلامي عموماً والعرب خصوصاً لأنهم كانوا الباعث الاساسي لتضعضع الحلافة العباسية التي هي فر الشرقيين بمدنيتها بسبب تنازعهم المستمر فيها على السلطة حتى طع بها المكتسحون و فالعثمانيون قد كفروا عن سيئة قومهم برفع شأن الشرقيين اجيالاً ولو انهم جروا مجرى العباسيين بالاهتام بالتمدين والعمران اهتامهم بالسيف والفتح لاستطاعوا اذاً ان محتفظوا للآن بما استولوا عليه من عرش وملك ولقال العرب انهم خير خلف لحير سلف ولكنهم وياللاسف حكموا اجيالاً لم يضي فيها حق الضيا الله السيف حتى اذا فل مهندهم ودالت دولته وانفرطت رابطة امبراطوريتهم العظمى الفوا انفسهم يتخبطون في ظلام بهيم وليس ذلك امبراطوريتهم العظمى الفوا انفسهم يتخبطون في ظلام بهيم وليس ذلك عكمهم العسكري الصرف قضوا على العناصر التي فقط بل انهم محكمهم العسكري الصرف قضوا على العناصر التي حكموها ان تستمر في غسق الجهل في اثناء رأد الضحى ،

# ما الذي ساعد على فلاح العثانية

« العوامل الداخلية »

# فهرست الجزء الرابع

شريعة الدولة سلاطين الدولة عنصر الدولة الدربة والعدد عاصمة الدولة عاصمة الدولة

# الجزء الرابع

التنازع البقائي مستمر ومن سنته فوز الاكمل نسبيًا ، بيد انه لابد لكل نتيجة من مقدمات: فلا ترتقي امة او تنخط عن غير سبب.

وكما كان لفلّاح الدولة العثانية اسباب خارجية في شخص مناظريها ومخاصميها من معاصريها ، فان هناك اسباباً داخلية في اهل الدولة ومقرهم وشريعتهم "

وهذا ماسنبحث به في هذا الفصل، فنتكلم عن تاريخ الدولة العثانية المعنوي الذي سها عنه الموردخون لاقتصارهم غالبًا على تاريخها الحربي والسياسي

# شريعة الدولة

« تأثيرها في نجاح الامبراطورية العثانية »

للشرائع تأثير مهم على تطوير حياة الافراد والجاعات ولا سيا في المهود التي تقيد الناس باوامرها جد التقيد .

ولما نشأت دولة آل عثمان كان الترك على وجه الاجمال قريبي العهدمن اعتناقهم الاسلام . وبينما كانت الجذوة الدينية تخمد في نفوس العرب وغيرهم من عناصر الاسلام بتأثير الحضارة ، كانت تلك الشعلة تضطرم في افئدة الترك وتدفعهم الى تناول دور العرب في صدر الاسلام والمبادرة الى تثيله . لذلك ، ولما درج عليه آل عثمان من التمسك بالشريعة في عهد

الفتح ، ومن تكريم خدمتها وتعزيزهم ، كان لهذه الشريعة ولرجالها المفعول الكبير في مقدرات دولتهم .

قال دوسن Dohsson: « فسواء للسلم او الحرب ولنظام سياسي ام لقانون عسكري ولعقاب وزير ' او قائد عام كانت تركيا تلجأ الى المفتى (١) طالبة فتواه و كثيرًا ما كانت تفاوضه و تفاوض كبار العلماء قبل الفتوى: اذ لا يكفي الاطمئنان الى جواز الامر شرعًا ' بل من الواجب استفتاء علماء الدين ولاسيما رئيسهم . »

وقال صاحبا « تاريخ العالم » عن المفتي « كلشيء في المملكة تحت نفوذه لانه هو نائب السلطان المطلق في الامور الشرعية والمدنية سواء . وله مقام سام حتى انه اذا قدم يخف السلطان لاستقباله ويتقدم سبع خطوات على حين انه لايتقدم لاستقبال الوزير الاول إلا ثلاث خطوات " وفضلًا عن ذلك فان للمفتي ان يقبل كتف السلطان بينا هو لايسمح لكبير الوزراء بغير تقبيل ذيل ثوبه . (٦) »

ويصح أن يقسم تأثير الاسلام على الامبراطورية العثانية الى قسمين:

(١) من حيث مفعوله بواسطة قيام سياسة الدولة على احكامه

(٢) من حيث مفعوله في اخلاق السلاطين على ماكان لهم من
 الاطلاق في الحكم والنقوذ في تطوير مناهج حكومتهم.

فنقتصر هنا على البحث في القسم الأول ونرجى الثاني منهما الى الفصل التالي حيث البحث في تأثير سلاطين آل عثمان الشخصي .

<sup>(</sup>۱) ما زال الرئيس الديني في السلطنة العثانية يلقب مفتياً الى حكم السلطان محمود الاول ( ۱۱٤٣ – ۱۱۲۸هـ) فسمى مفتي استامبول شيخ الاسلام كما ان سليان القانوني كان قد بدل قبله لقب الوزير الاول بصدر اعظم

## خصائين شريعة الدولة

قال الدكتور شبلي شميل «شريعة موسى مادية عملية ايضاً 'واكنها غيرمستوفاة وشريعة عيسى 'وان كانت حكماً ومواعظ تعتبر اصولاً كلية 'الا انها في جملتها نظرت الى العالم الروحاني اكثر من الحياة الدنيا ' بخلاف شريعة محمد ' فانها نظام اجتماعي عملي مادي قانوني حقيقي ' وطالما جرى اتباعها عليها صلحت امور دنياهم على سواهم بالقياس الى حالة البشر في تلك النصول 'لان كل شيء نسبي في هذا الوجود • "()

وقد قسمت الشريعة الاسلامية الناس الى طبقات خمس: المسلم والذمي والمستأمن والعهدي والحربي واقامت لكل منهم حقوقاً ازاء الواجبات المفروضة عليه و ولم تهمل الحربي نفسه من مثل تلك الاحكام و المسلم) ساوت الشريعة بين المسلمين كافة رفيعهم ووضيعهم عربيهم واعجميهم مساواة تامة ديمقر اطية وجعلتهم كتلة واحدة شعارها « انما المؤمنون اخوة » وان في جواب عمر بن الخطاب لما طعن وقيل له « يا امير المؤمنين لو استخلفت » لخير مصور لحال الاسلام الديمقر اطي وقتئذ ، فقد قال لهم :

« ان تركتكم فقد ترككم من هو خير مني ( اي النبي مات ولم يوص ) وان استخلفت فقد استخلف عليكم من هو خير مني ( يعني ابا بكر ) ولو كان ابو عبيدة بن الجراح حياً لاستخلفته ' فان سأاني ربي قلت سمعت نبيه يقول انه امين هذه الامة ' ولو كان سالم مولى ابي حذيفة حياً لاستخلفته !!! فان سألني ربي قلت سمعت نبيه يقول « ان سالاً ليحب الله حباً لو لم يخفه ما عصاه . الى آخر قوله . »

وهل اكثر ديمقراطية ومساواة اجتماعية من افتقاد عمر احد الموالي لمقام الحلافة بعده ?

<sup>(</sup>١) النشؤ والارتقاء ص ٢٥٣

ب (الذمي) في الازمان السالفة حينها كانت الاديان هي المحور الذي تدور عليه اعمال الجهاءات وحيث كان الفتح باسم الدين فحسب كانت الجامعة المقدمة والجامعة المعول عليها وقتئذ هي الجامعة الدينية وحدها وتي ان الفاتحين كانوا يعتبرون ابناء عنصرهم الذين هم على غير دينهم غرباء عنهم فلايساوونهم بالحقوق وانما يسومونهم مع بقية المخالفين في الدين سوء العذاب.

فلما ظهر الاسلام جرى مجرى بقية الاديان والمدنيات من تمييز ابنائه على سواهم الا انه وقد اعد نفسه للفتح وتشكيل الدولة ورجع الى الحكمة في عدم الاصرار على نشر الاسلام بالسيف وخير الناس بين الاسلام والجزية ووضع لاهل الذمة حقوقاً تجعلهم في رغد نسبة لامثالهم الذين هم في غير دياره وانه جعلهم في ذمة المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ما عليه ما عليه ما عليه ما عليهم ما عليهم ما عليهم ما عليه ما عليهم ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليهم ما عليه ما عليه ما عليهم ما عليه ما عليهم ما عليهم ما عليه ما عليهم ما عليه ما عليهم ما عليه ما علي

وقد خصص علما الشريعة فصولاً لتلك الحقوق ولا سيما الماوردي يرجع اليها من اراد التوسع في هـذا الموضوع . ومن امثلة ذلك ما جاء في كتاب الغاية :

<sup>(</sup>١) حرية الدين والاستقلال الديني

<sup>«</sup> ليس لنا ان نتعرض لاهل الكتاب فيما يعتقـــدون حله ' وليس لنا ان نحكم عليهم ' اذا لم يطلبوا منا المحاكمة على موجب احكامنا »

<sup>(</sup>٢) مراءاة دين الذمي في معاملته

<sup>«</sup> مجرم احضار يهودي يوم سبت لقوله «إص » في اثناء حديث « وادَّم يهود عليكم خاصة ان لاتعدوا في السبت . »

واذا تحاكم اهل الذمة الينا وقبضوا ما يعتقدون جوازه كالربا وثمن الخمر والخنزير فليس لنا فسخ ذلك٠»

(٣) الدفاع عنهم . وتكليفهم طاقتهم

« يقاتل الامام عن اهل الذمة كما يقاتل عن المسلمين ولا يكلفون الا طاقتهم »

وقد شدد الإسلام في الحرص على حقوق أهل الذمة وحفظ العهد لهم حتى قال العلماء أنه أذا كان للعدو حصن وفيه وأحد من أهل الذمـة غير معروف فاقتحمه المسلمون عنوة ولم يوَّمنوا من فيه لا يحل لهم قتلهم بسبب ذلك الذمي الواحد الذي لا يمكن تعيينه (1)

ووصى بهم النبي بقوله:

« من اذى ذمياً فقــد اذاني » — « ومن اذى ذمياً فاناخصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة »

وجرى مجراه الخلفا بعده فاوصى بهم ابو بكر و كفى بما قاله ليزيد بن ابي سفيان في هذا الشأن حينها عقد له راية على فرقة من جيش الشام (٢٠) أما عمر بن الخطاب فهو لم ينسهم حتى في حين الاحتضار: اذ قال موجهاً كلامه لمن سيخلفه

« واوصيه بذمة الله وذمة رسوله ان يوفي لهم ( لاهل الكتاب ) وان يقاتل من ورائهم . ولا يكلفوا الاطاقتهم . ٥

وقد اعترف جمهور المنصفين بذلك فقال غوستاف لوبون « ان محمدًا رغم مأيشاع عنه على وجه عام ظهر بمظهر الحلم الوافر ' والرحابة الفسيحة ازاء اهل الذمة · (١)»

<sup>(</sup>١) الشيخ مصطفى الغلاييني الاسلام دوح المدنية ص ١٤٠

<sup>(</sup>٢) الواقدي فتوح الشام ٠ج١ص٤

G. le Bon. La civilisation des Arabes P.101

وقال ثان دانبرج «كل الحريات الشخصية والعمومية ولا سيا حرية الدين مكرسة للذميين (١)» اي في الاسلام .

وقالم هوداس « يتمتع الذميون بحظ وافر: فهم احرار في مزاولة دينهم يحتفظون بقوانينهم الخاصة. ولما لايكون علاقة ما لمسلم يُقضى بينهم ' في خصوماتهم الجزائيـــة والحقوقية بواسطة واحد منهم مفوض من السلطة. (٦)»

ج (المستأمن (۱) قضت حاجة البشر بعضهم الى بعض ان يختلطو ويتزاوروا على رغم ماحدث بينهم من بعد وافتر اق ديني وجنسي وقدوضعو لحفظ حرية وحقوق الغربا قوانين تكاد تكون متشابهة في كل دولة ولا سيا من حيث عزلة الغربا عن اهل البلاد .

فكأن الام كانت ترى في جامعة الوطن سواءاً كانت دينية ام جنسية شيئاً مقدساً لا يجوز للغريب ان يتمتع به فتضع للمستأمن حقوقاً خاصة وعهوداً.

مضى على ذلك اليونان والرومان ومن خلفهم في اوروبا من البربر وملوك المقاطعات (على وجرى على ذلك الاسلام ايضاً: فسسهل للغرباء الاسباب وحرص على حفظ العهود لهم بشكل بسيط ممتاز قال عنه فيليب بروان «من الصعب تحديد نظام المستأمن بشكل اكثر بساطة واختصاراً مما وضعت الشريعة الاسلامية (٥) »

| Vandenberg, op. cit. p. 231 | (1) |
|-----------------------------|-----|
| M. Haudas, P. 172           | (7) |

<sup>(</sup>٣) القصود به الغريب الذي ينزل في ديار الاسلام للتجارة او لسواها

Manuel des consuls T T (£)

P. Brown, Islamisme p. 7

د (العهدي) لقد امتاز العرب بالوفاء وحفظ العهد، وأتى الاسلام مثبتاً هاتين الفضيلتين، بما جاء فيه من آيات واحاديث كثيرة منها في القرآن الكريم:

« الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئًا ' ولم يظاهروا عليكم احدًا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين »

فاستقرتا في نفوس القوم استقراراً مكيناً اميناً يؤيد ذلك حديث عمر بن الخطاب وقد قدم عليه وقال له:

« ان بیننا وبین الروم مدینة یقال لها عربسوس وان اهلها یخبرون عدونا بعوراتنا ولا یظهروننا علی عورات عدونا ولهم علینا عهد »

واستشاره في امرهم فقال له عمر :

« اذا قدمت فخيرهم ان تعطيهم مكان كل شاة شاتين ' ومكان كل بقرة بقرتين' ومكان كل بقرة بقرتين' ومكان كل شيء شيئين ' فان رضوا فاعطهم اياه واجلُهم ( ابعدهم ) واخر بها · فان ابوا فاذبذ اليهم والِجاهم ( الخرهم ) سنة ثم اخربها (۱)

وقد قدر المؤرخون ما في الاسلام من رعاية العهد <sup>ع</sup> فقال الدكتور انريكو انسباتو :

«كل شيء في الاسلام مستند على العقد والعهد ، ولا نستثني من ذلك اصول الدين نفسها ما زال الدين هو عهد بين الانسان وربه - وكذلك فان البيعة بين الرعية والخليفة هي من قبيل العهد ، كما ان العلائق بين المؤمنين وسواهم هي ايضاً قائمة على التعاهد - ويقسم الحربيون في نظر المسلمين الى طبقتين : المعاهدين ' والذين ليس بينهم وبدين المسلمين معاهدة - ولا يسمح باعدان الحرب المقدسة الاضد الثانين .»

<sup>(</sup>۱) الاسلام روح المدنية ص ١٣٩ –١٤٠

L'Islam et la politique des Alliés p. 154-155 (Y)

وقد ايد الدكتور حجته هذه بالآيات والاحاديث والأخبار (٬٬ وحسبنا ما شهدت به الاغيار .

ه (الحربي) لم يغادرالاسلام حالة من الاحوال العامة الاوقد وضع لها قيوداً واحكاماً حتى انه لم يهمل الحرب · بل قسمها الى اربعة اقسام وجعل لكل قسم منها حدوداً واصولاً ·

(١) الحرب المقدسة ضد الكفار

(٢) حرب المرتدين

(٣) حرب البغاة والخوارج

(٤) حرب المعاندين والاشقياء .

ولا يتسع المجال لايراد ماوضعه الاسلام من الاحكام المملوّة بالرحمة ازاء هؤلاء الحربيين: فقد ذكر ذلك بالتفصيل الدكتور انريكو المذكور وانما نكتنى هنا بذكر جملة ختم بها هذا المؤلف البحث قال:

« اذا روعيت هذه القواعد حسباً قررته الشريعة القرآنية فان مواقف المسلمين عجاه خصومهم لا تكون مواقف المسلمين عبا خصومهم لا تكون اوفر عدالة منا طالما عاملت به جملة حكومات اوربية رعاياها 'ولا سيا في المستعمرات (١٠).»

ومثل ذلك رأي دوزي المستشرق الهولندي الذي يلقي حديثه عن درس واختبار فقد قال :

« ومن المهرم ان نتأكد ايضًا ان قواعد الحرب في الشريعة الاسلامية هي طافحة بالرحمة وبانسانية لم تطبقها الشعوب المتمدنة الحاضرة قط على ما بلغته من درجة الحضارة السامية ١٠)

L'Islam et la politique des alliés p. 151 (1)

Dozy, Hre des musulmans d'Espagne p. 41

## العرب وأهل الذمه

لقد كان العدل افعل من السيف في سرعة الفتح العربي في صدر الاسلام: فان حسن معاملة الفاتحين دفعت كشيراً من الامصار الى تفضيل العرب على حكامهم الاولين على ما بينهم من رابطة الدين .

فان العرب الفاتحين وُجدوا كها قال غوستاف لوبون « تجاد شعوب ظلمها حكامها العديدون من غير شفقة منذ اجيال حتى باتت تستقبل. بسرور كل فاتح تترقب منه التخفيف من آلامها » الى ان قال :

" وكانت الخطة مرسومة بجلا الهام الخلفاء ' فعرفوا ان يضحوا فكرة الاكراه على الدين في سبيل مصالحهم السياسية ' وهم خلافاً لما يفترون عليهم كثيرًا ' كانوا بعيدين عن التوسل لنشر اعتقاداتهم بواسطة القوة ، وكانوا يصرحون ' جيثا نزلوا ' باحترامهم المذاهب والعادات والتقاليد عامة .

ولقاء حماية البلاد اكتفوا مجزية زهيدة هي اقل مطلقـــاً من الرسوم التي كان يتقاضاها منها الحكام القدماء .

وان سيرة عمر بن الخطاب في القدس توضح لنا باي عذوبة كان العرب الفساتحون يعاملون المغلوبين ' خلافاً لما ارتكبه في تلك المدينة الصليبيون بعد بضعة قرون (١) »

ذلك ماجعل تيشن يصرح بان الخلفاء الاولين عاملوا المسيحيين برحمة لم يأت مثلها الفاتحون المسيحيون قط ('').

وانا نقتصر على مثال واحد من عدلهم اورده جرجي زيدان قال: لمادعي المسلمون للاجتماع في اليرموك وكانت حمص في ذمتهم فقد ردوا الى اهلها ماكانوا اخذوه منهم من الجزية ٬ وقالوا قد شغلنا عن نصر تكم

G, le Bon p, 114-115 (1)

Droit des gens p. 540 (7)

والدفع عنكم وفانتم على امركم وفقال اهل حمص «لولايتكم وعدلكم احب الينا مماكنا فيه من الظلم ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم (۱) »

وان غوستاف لوبون بعد ان اورد الى اي حد اثر عدل العرب في مصرحتى جعل اهلها يختارون « لغة الفاتحين ودينهم » قال :

« انها لنتيجة لا تحصل قط بالقوة · ولم ينلها شعب قبل العرب من الشعوب التي تغلبت على مصر (٢)»

ولما انتشرت اخبار عدلهم في كل مكان رغبهم فريق من اهـل اسبانيـا في بلادهم فكانوا فيها عند حسن ظن الناس بهم ولاسيا عند الاكليروس فانهم على قول غوستاف لوبون :

«علموا او جربوا ان يعلموا الشعوب النصرانية اثمن الفضائل البشرية : وهي الرحمة : وبلغمن حسن معاملتهم للبلاد الفتوحة ان سمحوا لاكليروسها بعقد مجمعي اشبيلية ( ٢٨٢م ) وقرطبة ( ٢٥٠م ) فضلًا عن ان الكنائس الكثيرة التي شيدت في عهد العرب هي شهادات دامغة على حسن رعايتهم الاديان التي تحت قانونهم (٢٠)»

هذا واستمر اهل الذمة زماناً على ولاية دواوين الحكومة فيكتبون في سوريا بالرومية وفي مصر بالقبطية - ثم لما جعل عبد الملك بن مروان في نحو سنة ٨١ه=٠٧٠م العربية لغة الدواوين اضاعوا مكانتهم في الحكومة الا انهم احتفظوا على وجه عام بحريتهم الدينية وحقوقهم الاجتاعية ولا سيا في عهد كل من الوليد وسليان ابني عبد الملك وعمر

G. le Bon. p. 116 (Y)

idem p. 286 (Y)

<sup>(</sup>١) التمدن الاسلامي ج١ ص٥٧

بن عبدالعزيز من امويي الشام ، وهشام بن عبدال حمن وعبد الرحمن الناصر والحكم بن عبدالرحمن من امويي الاندلس -

ثم امتاز العباسيون في اكرام اهل الذمة: فقد شغفوا في نقل العلوم الى الدربية فقربوا اليهم العلماء من سائر المذاهب واحترموا لاجلهم اقوامهم واشهر المقربين لديهم من اهل الكتاب آل بختيشوع وآل حنين وآل ماسر جويه وآل الكرخي وآل ثابت وغيرهم وبلغ التساهل منهم شأواً بعيداً حتى انهم كأنوا لا يستكبرون طلب العلم على غير ابناء دينهم فقيل ان الفارابي اخذ بعض علمه عن احد نصارى حران (۱).

وتجاوز تسامحهم ذلك الحد ايضاً ولطالما تغاضي العلما والخلفاء عن انتقاد العبرانيين والنسطوريين والنصارى الانتقاد المرعلي الشريعة المحمدية (٢٠).

واذا ذكر انصاف العباسيين فاول ما يتبادر الى الذهن كل من المنصور وهرون الرشيد والمأمون والمهتدي بن الواثق .

#### عهد الفترة

وما عهد الفترة الاحين طنى تيار الاعاجم ولا سيما المغول والترك على المدنية العربية فطموا عليها واجتثوا دول العرب من اصولها -

اهـــل بداوة وخشونة جعـــلوا ديار الاسلام ميادين حرب دائمة ٬ فأوهنوها واطمعوا بهـــا الاجانب من لاز وفرنجة وسواهما ٬ فقضوا على

D. E. Insabato p. 151 . (7)

<sup>(</sup>١) زيدان الشمدن الاسلامي ج ٣ ص ١٦٥

البقية الباقية فيها من مدنية وعمران .

ولا يخنى ما يصير اليه حال الرعية من السو، والشر في مشل هذه الظروف. يستوي بذلك المسلم والذمي، لان الحروب والثورات نارملتهبة مكتسحة لا توفر احداً لأجل دينه، وكان في جملة اسباب الحروب الصليبية التي اوردتها دائرة المعارف الافرنسية: «تدحرج سيطرة العرب الرحيمة في آسيا وتغلب حكم الترك الحربيين المتعصبين». (۱) كما كان في جملة المنشطات لها «استغاثة نصارى سوريا المتوالية باوروبا اولئك الذين ما فتئوا منذ واقعة بواتيه يعقدون آمالهم على الفرنجة. (۱)»

فزادت تلك الحروب وما تخللها من الحوادث البغضاء بين المسلمين وسواهم فساء حال اهل الذمة ولا سيا بعد جلاء الصليبين .

غير انهم مع ذلك كانوا بالنسبة لامثالهم في اوروبا وقتئذ في نعيم: فان اليهود في فرنسا والمانيا اصابهم من الاضطهادالعظيم في اثناء ماحدث في الحروب الصليبية من الحاس الديني الى حد ان الوفاً منهم «كماروى درابر» قتلوا بالعذابات المختلفة انتقاماً من اجدادهم لذنوب اقتر فوها قبل اكثر من الف سنة في القدس (٦).

Larousse illustré T. m p. 413

Lavallée, Hre de la Turquie T.1 p. 155 (7)

Drapper, Hre. du développement intellectuel de l' Europe (7)

T.n p. 287

# آل عنماله واهل الذمه

لما استب الامر لآل عثمان عدلوا عن طريقة اسلافهم الاعاجم المحلشنة الى سياسة الخلفاء الراشدين في الحكم والفتح وعدا الرأفة والعدل كانوا اذا نزلوا للقئال يخيرون الخصم بين الاسلام والجزية والحرب فن آمن مثل ميخائيل كيوسه Michel Kieuce كان له ما لهم وعليه ماعليهم من الحقوق والواجبات ومن رضي بالجزية كا فعل اصحاب لفكه واق حصار وبكدجه وسواهم ضموا الى جسم الامبراطورية على احتفاظهم بالحرية الدبنية والاستقلال في الشؤون الطائفية ولا يؤدون لقاء حمايتهم الا الجزية عن الانفس والحراج عن الاراضي =



« السلطان محمد الفاتح يقلد بطريرك الروم الرئاسة على قومه ويثبته فيها »

على ان هذه الرحمة لم تكن خاصة بالذين يرضون بالجزية طوعاً وانما كانت شاملة ايضاً الامصار المفتوحة قسراً: فان محمد الفاتح ما دخل القسطنطينية ( ٢٩ مايس ١٤٥٣م ) الاوامر الروم الذين تشتتوا على اثر الفتح بالعودة واعداً اياهم بحرية الدين والاحتفاظ باملاكهم واموالهم كافة وضلاً عن منحه البطريرك كل الحقوق التي كان يتمتع بها اسلافه (۱) وجرى بذلك مجرى عمر بن الحطاب في معاملة البطريرك صفرونيوس في داربيت المقدس هذا وماعدا اياصوفيا احتفظ الروم بكنائسهم كافة وبحرية دينهم واستقلالهم الاداري فشكلوا بذلك كتلة في الامبراطورية العثمانية تختلف عن قومها وتؤدي رساً من دوجاً وها كان منه على الاراضي سمى خراجاً وما كان منه على الاراضي سمى خرابه و المنافقة و كلية و المنافقة و كلية و كلية

وكان على رأس تلك الكتلة البطريرك وحوله المجمع الطائني و ولهذا الرئيس مرتبة الوزراء وله مثلهم حرس من الانكشارية وهو يقضي بين الروم بمصالحهم المدنية والجزائية كافة ولهذه المحكمة المؤلفة من رؤساء الاكليروس ان تحكم بالسجن والنني والجلد وعلى السلطات العسكرية ان تنفذ احكام البطريرك بين رعيته كما عليها ان تنفذ احكام المطارنة في ابرشياتهم (1)

وهكذا كان شأن بقية العناصر المستوطنة في الامبراطورية العثمانية كالجنويين: فانهم ما لبثوا ان استحصلوا من السلطان محمد الفاتح على فرمان عال يأذن لهم بالاحتفاظ في احوالهم الخاصة ويعفيهم من كل ضريبة الا الجزية المرتبة على اهل الكتاب

De la jonquière, Hre de l'Empire Ottoman p. 102

Lavallée, Hre. de la Turquie T. 1 p. 257

Miltitz, p. 115 (7)

وفضلًا عن ذلك فان الفاتحين من آل عثمان كانوا يقنعون بالسيادة والجزية ويتركون احياناً للبلاد المفتوحة امرها بما فيه استقلالها السياسي : من ذلك تثبيت السلطان مراد الاول اسيره سيسمان ملك البلغار اميراً على نحو نصف مملكته . ومن ذلك تنصيب السلطان بايزيد بن مراد الامير اسطفان مكان ابيه لازار على حكومة الصرب .

ولم تبدلهم القوة عن تقديس حرية الاديان بل انه لما اعتُرض على محمد الفاتح لعدم تخييره رعيته من النصارى بين الاسلام والقتل على ما هو عليه من السلطان وال «كم هوفوق الواجب الادعاء بالحرص على ما هو عليه من السلطان والشارع و(أ)» وهو يشير بذلك الى ان النبي لم يفعل ما يقترحونه عليه •

على انه لو لقي هذا الاغراء أذناً صاغية لدى السلطان لما مكنه منه العلما وهل الفتوى ولقد جاء الدليل الفعلي على ذلك في حكم ياوز سليم: فقد طغى على آسيا الصغرى جهور من هراطقة الفرس يسمون «قيزيل باش» وامسوا خطراً سياسياً ومذهبياً على البلاد ولا استأصلهم السلطان بفتوى العلما تشجع لطلب فتوى مثلها منهم بحق النصارى ولكن خاب ظنه فان اصراره لم يفده شيئاً وانحا تلاشى اذا وانكار المفتى ذنبيللي عليه ذلك الطلب

هذا وكما راعي آل عثمان جانب الشريعة في معاملة رعيتهم فقـــد

<sup>(</sup>١) احمد راسم ' رسملي وخريطه لي عثان لي تاريخي ج١ ص ١٣٨

Dr. E. Insabato, l' Islam et la politique des alliès p. 149 (Y)

حاولوا جهدهم ايضاً ان لا يحيدوا عن احكامها في الحروب وحيث لانظام . ولا قانون ولا سيا في تلك الاعصر الطافحة بالتعصب (''.

فقد جاء في كتاب « سلاطين آل عثمان » ما ترجمته «كانت انتصارات السلطان عثمان طاهرة من فظائع الحروب و بهلى : وليبينوا لنا اياً من الاولاد بقر بطنه ? واي مدينة احرقت وصبغت بالدماء ? ام اي ناحية بذل السيف في رقاب اهلها ؟ – الى ان قال – على انه ولئن سمح السلطان لجنده بالنهب اذا دخل بلداً قسراً وبوسع اي قائد ان يمنعهم عن ذلك في تلك الازمان ؟ (1)

قلت انهذا هو بوسع اورخان بن عثبان الشهير في الشفقة مع الحزم -فلما دخل ازنيق حافظ على سلامة اهلها ، وخيرهم بين البقاء والهجرة ولهم اموالهم كافة -

وقد علق المؤرخون على عمله هذا الاطراء الجم وقال قائلهم « انهـــا لمرحمة نادرة جداً في ذلك الحين تشرف اسم هذا البطل الاسلامي <sup>(¹)</sup>»

وفضلاً عن ذلك فقد ذكروا امثلة عدة عن عواطفه الشريفة: فقد استوقف امام باب مدينة يكي شهر منظر غير مرتقب: نسا باليات الثياب انطر حن على قدميه عن ارامل الروم الذين ذهبوا ضحية الواجب.

<sup>(</sup>١) يذكر التاريخ شيئاً كثيراً من فظائع الاتكشارية ولاسيا في الحروب. غير ان تلك الحوادث اذكانت في عهد الاختلال فانها لا تكون دليلًا على ما نورده لانا نبحث في هذا الكتاب عن عهد الفتح .

<sup>(</sup>٢) رسملي وخريطه لي عثانلي تاريخي ج ا ص ٣٣

Hre. de l'Empire Ottoman p. 132

رق السلطان لبؤسهن ورفعهن بيديه بلطف و بعد ان عوضهن عن رجالهن بازواج من كبراء حاشيته واصل السير بين التهليل وذلك اللطف وتلك الانسانية اكسباه القلوب كافة الى حد ان جهوراً من المدن المجاورة خف اليه لاداء الطاعة (۱)،

وبعد فاذا صح ما رواه بعضهم عن مرافقة فتح قسطنطينية قسل وسلب فان صوت الشاكين ليخفت ازاء خشونة الصليبيين لما فتحوا عاصمة البيزنطيين على ما بينهم وبين الروم من وحدة الدين = فقد بلغ طغيانهم فيها حد اختلاس كنوز الكنائس = على حين ان محمد الفاتح لما دخل كنيسة ايا صوفيا ورأى جندياً يحكسر في جدرانها الفسيفساء ضربه فالقاه صريعاً (1).

# وبضدها تعر الاشاء

يراعي المؤرخ المنصف في حكمه على الافراد والجماعات روح عصرهم وظروفه - وإلا فان من يجعل ظروف مدنية اليوم مقياساً لغيرها فهو بعيد عن الانصاف - وكيف يكون منصفاً من يقارن بين قومين بينهما مئات السنين وناهيك بما بينهما من اختلاف الذهنية والافكار والتقاليد . مشلاً لو قابلنا بين معاملة آل عثمان للذميين وبين معاملة الدول الحاضرة لرعيتها التي هي على غير دينها اذن لانقلب اطراؤنا آل

Jouannin & Vangaver, l'univers Turquie p. 27 (1)

Lavallée, Hre de la Turquie T. 1 p. 254 (7)

عثمان الى ذم - كيف لا ونحن في زمن كادت تتلاشى فيه الفوارق. الدينية ازاء الجامعة الوطنية .

اما الانصاف فيقضي بغير ذلك - يقضي باجراء المقابلة بين معاملة العثمانيين وسواهم لاهل الذمة في عصر واحد - وحينئذ تظهر ميزة العثمانيين بظهور البون الشاسع ويبين كم استفاد آل عثمان بواسطة احسانهم ومن حيث سرعة الفتح استفادة العرب من قبلهم -

غير انا لانود ان نتوسع في توضيح سؤ معاملة اوروبا وقتئذ لابناء غير دينها كيلا نخرج عن الموضوع وعلى الخصوص لان ذلك صار من قبيل الثابت المعروف وحسبنا الاشارة الى مظالم اسبانيا وسوم اهلها وحكامها المتخلفين فيها من المسلمين الحسف والهوان واكر اههم اخيراً على التنصر ولا نذكر اليهود وحالهم وقتئذ فيها وفي اوروبا كافة وأن اخبارهم يضيق هذا الكتاب عن استيعابها: انهم فئة كانت اذا خدمها الحظ ومنحت الحماية وفلم يكن يقصد منها الا من قبيل «ماكان يفعله ملوك انكلترا في القرون الوسطى من حماية اليهود باعتبارهم رأس مال ثمين للملك (۱۰).»

بلى والاجدر انلانتوسع في هذا الموضوع مازال في اخبار الطوائف من اهل الدين الواحد بل في نكبات الهراطقة وهم من نفس الطائفة كفاية وغنى عن التطرف في معاملة الاوربيين للاغيار • واذكر اخبار مذابح الكاثوليك والبروتستانت واذكر مجلس التفتيش ولا تنس هجرة

<sup>(</sup>١) رمزي ميور' ترجمة عبد الرحمن زهدي' سر توسع اوربا الدولي ص ٢٧

البيورتانالانكليز في اوائل القرن ١٧م الى مستعمرة «انكلترا الجديدة» فراراً من مخالفيهم في المذهب من ابناء دينهم .

واما اوروبا الفاتحة فانها رغم مجيئ زمانها متأخراً عن الفتح العثماني فانها لم تحذ حذوه من حيث احترام حقوق المفلوبين ·

قال رمزي ميور عن البرتغال:

« ومما يلاحظ ان البرتغاليين كانوا في كل مكان يجتلونه مثالاً للعنف وعدم التسامح • فان روح هو لا. الصليبيين لم تكن مما يساعد على ايجاد روابط حسنة ودية بينهم وبين اقوام غير مسيحيين • وارتكب البرتغاليون في منازعة منافسيهم من التجار العرب في المحيط الهندي كل اساليب القسوة حتى قضوا عليهم (۱)»

وقال عن الاسبان في امريكا : «على اننا لاننسي ايضاً ما كان عليه هو ًلا، من القساوة والغلظة (٢)»

وقال عن الهولانديين في شمال البرازيل:

« ومن موجبات الاسف ان استغلالهم هذه الاقطار كان على طريقة تأباها الرحمة والعدل<sup>(٢)</sup>.»

ولما اتى دور انكلترا في البحث فان هذا المو ُلف رغم ارادته رفعها عن مصاف بقية الدول لم يسعه الا ان يقول :

« نعم انه وقع في تاريخ التوسع الدولي البريطاني امثلة معدودة من الظلم؛ كالاشغال الشاقة التي كانت تفرض على اهل كاناكا في المحيط الهـادي ولكنهم لم تقع منهم مظالم كالتي وقعت في الكنغو و الكلفظائع التي حدثت في البوتومـايو او مساوى.

الرقيق كالتي اشتهرت في بكونيا " او مجازر كالتي ارتكبت في رجال الهريروس في افريقيا الجنوبية الغربية الالمانية (١١)»

واما الفظائع الحربية التي كانت تقع في عهد الفتح العثماني فحسبنا ان نشير الى ماكان منها في الحروب العثمانية الاوروبية: فلما اندحرت فرقة من جيوش محمد الفاتح في زحفها على المجر (١٩٣٨ه=١٤٧٩م) «ارتكب الغالبون فظائع تفوق حد التصور: فانهم نصبوا على جثث السلمين التي كانت لا تزال تضطرب موائد تدفق عنها الخمر تدفق الامواج، وقد بلغ السكر من الخمر والدم بالكنت كينس حاكم تحسوار ان رفع باسنانه جثة وشرع يرقص وهو حاملها رقصة حربية، وفي اليوم التالي شيدوا من جثث القتلي اهرامات كثيرة وذبحوا الاسرى كافة على قبر باتوري قتيل تلك الوقعة احتفالاً عأقه (١) »

وفي انتصار آخر سنة (١٤٩٣م):

« خيطت الاكياس على فريق من الاسرى بامر (الكنت كينس) والقوا احياء في الله 'على حين كان نصيب الباقين من الاسرى يختلف ما بين سلخ جلودهم والطحن بالرحى والشي والالقاء الى الحنازير الوحشية (۲) »

وجرى مجرى الكنت كينس ميخائيل الباسل امير الافلاخ الثائر على الامبر اطورية العثمانية ، فانه لما اخذحصن تركو فيتز:

«خوزق الحامية وشوى على نار خفيفة القائدين علي باشا وخوجه بك Kodji Bey

وهناك فظائع الروس وما ادراك ما هي : فقد عددها روتيارس Ruthiéres ولاسياماوقع منها في القرم: دع الفتكوالتمثيل والتعذيب

فقد بلغ منهم التوحش انهم لما دخلوا مدينة اساعيل ظافرين ذبحوا اهلها كافة في مدة ثلاثة ايام ( ١٢٠٥ه=١٧٩٠م ) غير مشفقين على صغير او كبير ؟ وغير مراعين الجنس من لطيف او قوي!

هذا ولم يقتصر انحطاط اوروبا وقتئذ على معاملة الذميين والحربيين والمخالفين لمذهب الدولة فحسب كلا بل بلغ من انحطاطها الاجتماعي الى حين قريب انها كانت في اريستوقر اطيتها المطلقة تميز في احكامها ومراتبهابين طبقات رعيتها و اعتبر ذلك بما قاله بوكله على سبيل الدليل:

«كان يحكم بمائة قطعة من الذهب بدل دية الشريف على حين ان دية سواه كانت ما بين الحنمسين والماية = وكذلك فان الجزاء النقدي كان مجسب الطبقات – الى ان يقول – وكانت اكثر الوظائف وراثية او مشتراة بالرشوة 'خذ بروسيا مثلًا = فني سنة العملام كان كثير من الوظائف فيها مختصاً قانوناً بطبقة ما : فبعضها للاوساط 'والبعض الآخر الاشراف ،كما انه الى عام ١٨٧١م كان محظورًا في فرنسا دخول غير الاشراف الى المدرسة الحربية في مازييهر Maziéres (۱)»

ولما كانت الاشياء تتميز بضدها وكانت اوروبا على ما اشرنا اليه من الانحطاط الاجتماعي والقسوة آل الامر الى اشتهار العثمانيين في المعاملة فتسهلت لهم سبل النجاح و فاذاعزونا عدم مقاومة تتار القرم اياهم حين الفتح لاجتماعهم والعثمانيين في جامعة الدين فا نقول بطرد اهل المورة ابناء دينهم البنادقة والذين طالما حاولوا ان يدخلوهم كرها بالكثلكة ونزولهم طوعاً تحت سيادة السلطان سليان الشاني ? لا شك في ان ذلك

نتيجة لحسن المعاملة ، ويرجع الفضل فيه الى شريعة الدولة تلك الشريعة التي رافقت تحضر الترك في صدر عهده فدمثت اخلاقهم الطبيعية و كبحت جماح انفسهم لما آنسوا بها القوة و« ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى »

# السلاطين الفاتحون

« تأثير شخصياتهم في انجاح الدولة »

لما انتشر الاسلام بين الترك كانوا على ماكان عليه العرب ٬ في عهد صاحب الرسالة ، من البداوة ، فلذلك كان تأثيره في الأمتين متشابهاً . تلك الخشونة ، والتباغض ، والجهل ، والاستبداد ، قد انقلبت بعد اسلام العرب الى لين والفة ، وعلم ، وانصاف . وما ذلك لما في الاسلام من فضائل ولما له من نفوذ فحسب ، بل لأن الأمم التي تكون على الفطرة تصير شديدة التقيد باوامر الاديان متى اعتنقنتها فتتطور على مقربة من مثلها الاعلى . وانا لانذكر عهد الراشدين ، فقد اصبح حديث اولئك الحلفاء اشهر من ان يذكر، بل حسبنا ان نلفت نظر القارئ الكريم إلى ما جاء من الأمثلة الفاضلة في حكم كل من الوليد بن عبد الملك وسليان بن عبد الملك وعمر بن عبــد العزيز ومن الأمويين -وهشام بن عبد الرحمن ، وعبد الرحمن الناصر، والحكم بن عبد الرحمن الناص ، من امويي الاندلس ، والمنصور ، وهرون الرشيد ، والمأمون ، والمتدي بن الواثق من العباسيين .

وهكذا كان تأثير الاسلام في النوك فانه كما قلب مجموعهم فقد بدل في افرادهم •

#### قال ليون كاهن:

« انه حول اولئك الذين كانوا الوسطا، مابين الصين واوروبا في التجارة ' الىجيش شديد اعد لحدمة دين اسيوي خصم لدين اوروبا ولذلك كان مشيرو اعظم الحروب الدينية التي شبت في القرون الوسطى ضد اوروبا هم عناصر لم تكن عدوة من قبل للمسيحية ' وانما كانت قليلة العناية بالتدين حتى قال عنها الغربيون ان ذلك غريزي بفطرتها (۱) . »

الى هذا الحد بلغ تأثير الاسلام على الترك من حيث المجموع الما تأثيره الافرادي فهو ظاهر في سير ملوكهم: فانهم من استقلوا في ديار الاسلام شرع فريق منهم يتحدى الخلفا الراشدين في تقواهم واخلاقهم العادلة وانا لنذكر على سبيل المثال كلاً من:

۱ (احمد بن طولون) صاحب مصر والشام (۲۲۰–۲۷۰ه) (۸۳۰–۸۸۳م) الذي كان يتصدق بالف دينار في الشهر - فقد رُوي ان وكيله اتاه يوماً فقال« ان تأتيني المرأة وعليها الازار وفي يدها خاتم الذهب فتطلب مني افأعطيها ؟ » فقال ابن طولون « من مد يده اليك فاعطه (۱)»

٢ (محمود الغزنوي) ملك الافغان والهند وخراسان (٣٦١-٢١هـ) ( ٩٧١- ١٠٣٠م) عبر عشر مرات في عشر سنوات متواليات نهر السند بقصد نشر الاسلام حتى بلغ مدينة دلهي (٦)

٣ (طوغرل بك) مؤسس السلطنة السلجوقية كان يقول « استحيى من الله
 ان ابني دارًا ولا ابني الى جانبها مسجدًا (٤)

٤ (ملكشاه السلجوقي) (٤٤٧ ـ ٨٥هـ) (١٠٥٠ ـ ١٠٩٢م) العمراني

L. Cahun: Int. à l'hist. de l'Asie p. 119 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ج ١ ص ٩٦-٩٦ (٣) الخانجي، منجم العمران ج ١ ص ٦٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلکان ج ۲ ص ۲۷۵\_۸۸۹

الملقب بالملك العادل. حكى الهمذاني انه لما اجتاز هذا السلطان بمشهد على بن موسى الرضي بطوس وهو ذاهب لحرب اخيه تكس سأل وزيره نظام الملك وقد اطالا الدعاء «باي شيء دعوت ?» قال « دعوت الله ان ينصرك ويظفرك باخيك » فقال « اما انا فلم ادع بهذا بل قلت: اللهم انصر اصلحنا للمسلمين ' وأنفعنا للرعية ! »

والشام ومصر "الملقب بحق بالعادل. شكت اليه زوجته من الضائقة فاعطاها ثلاثة دكاكين في حمص كانت له يحصل منها في السنة نحو العشرين دينارًا ' فلما استقلتها قال : ليس لي إلا هذا ' وجميع ما بيدي انا فيه خازن تلمسلمين لا اخونهم فيه " ولا اخوض نار جهنم لاجلك! (1)

هذا واذا امتاز في الدول التركية المتقدمة افراد و فان معظم سلاطين آل عثمان في صدر دولتهم كانوا على فضائل كبرى ولذلك تسنى لهم ما لم يتسن لسواهم من الثرك من بسطة الملك وامتداد اجله و

ولما كان السلطان في الحكومة المطلقة هو الدولة لأن ارادته هي القوة المسيرة لها وكان لذلك كيتوقف عليه فلاحها او انحطاطها كرأينا ان نتوسع في البحث عن فضائل الفاتحين من آل عثمان تبييناً لما كان لصفاتهم من المساعدات في سرعة الفتح •

#### الاحيادة والقوى

كانت البداوة قوة عظيمة في العصور الغابرة وكثيراً ما اكتسحت الحضارة المتخنثة - فلما ضعفت شوكة العرب بالحضارة والترفه علفتهم عشائر الترك القريبة العهد بالاسلام واخذت على عاتقها ان تمثل دور ابطاله الاولين في الدفاع عنه ونشره .

<sup>(</sup>۱) ابن العبري ص ۳۳۰

وأظهر العثمانيون منهم خاصة ميزة في اقتفاء اثر الخلفاء في التقوى والقناعة والاحسان.

وقد تجلى ذلك فيهم منذ شرع عثمان الاول في تأسيس دولتهم فقد قال عنه جوانن وفانكافر:

« الاحسان من الفضائل المميزة للمسلمين ، ويظهر ان ملوك آل عثان كانوا ميالين الى ان يكونوا قدوة لوعيتهم في هذا الشان: فعثان ما فتى يبدي من الفضائل ازكاها ، حتى ان عطاياه كانت تتحرى المعوز من ارملة ويتيم، فضلاعن انه ماكان يصادف فقيرًا الا ويواسيه وكم مرة خلع رداءه على المحتاج ? هذا عدا مائدة السلطان اليومية التي كان عدها في قصره للفقرا، ويكادان لا يكون لها آخر ، وكثيرًا ماكان السلطان يقف عليها بنفسه يناول الطعام لاولئك المساكين في خجلهم لطفه المفرط(١) »

وفضلاً عن الاحسان الى الفقرا، فقد عمل عثمان الاول ايضاً على استجاع القلوب اليه بتقريب العلما، والاتقيا، وانشا، مجامع ومدارس لهم (<sup>1)</sup> اشتهر منهم شيخ علوان جلبي والشيخ حسن (<sup>1)</sup> والشيخ اده بالى الذي تزوج السلطان من ابنته تبركاً بتقواه -

اما حياة عثمان فكانت كالزهاد في التقشف و فلم يخلف الا شعاراً مزركشاً وعمامة وبضع قطع من الحرير الاحمر وملعقة ومملحة وخيولاً ثمينة مع جملة قطعان من الغنم (٤)

Jouannin & Vangaver, L'univers, Turquie p. 117 (1)

Lavallée, Hre de la Turquie T 1 p.184 (Y)

<sup>(</sup>٣) احمد راسم رسملي وخريطه لي عثانلي تاريخي ج١ ص٣٣

Histoire de l'Empire Ottoman p.118 (4)

ومن يقرأ وصيته لولده اورخان لما حضره الموت يقدر الى اي حد كان حريصاً على الدين واحترام الخلفاء والشفقة على الرعية والجهاد (۱) وكان من حظ تلك السلطنة ان اورخان عمل بوصية والده وفضلاً عن انه عُرف بالتقوى والاحسان الى حد انه لما احتفل بافتتاح احدى التكايا اشعل بيده مصابيحها ووقف بنفسه لاطعام الفقراء (۱) فانه اكرم العلماء والاتقياء وشاد لهم التكايا واشتهر منهم حوله كل من جليك بابا (اب الايائل) ودوغلو بابا (الاب الفخاري) وآبدال مراد وآبدال موسى (۱) وبلغ من اخلاص اورخان انه لما انشأ فرقة الانكشارية سار بها الى

وبلغ من اخلاص اورخان اله لما الشا فرقه الالحشارية ساربها الى الماسيا ليطلب من الزاهد الشيخ بكطاش الدعاء لها وان يتولى بنفسه تسميتها وتبركا وتفاؤلا .

اما خلفه السلطان مراد الأول 'فانه وان لم يكن ديّنا 'فانه كان متقشفاً يجتنب الحرير ويلبس الصوف الحفيف 'محكرساً نفسه لنشر الدين '' وكان يحترم العلماء الى حد ان احدهم تجرأ على رفض شهادة السلطان بحجة انه لا يصلي جماعة 'فراق له هذا التأنيب وشاد في ادرنه المسجد المسمى مرادية تكفيراً عن ذنوبه ''

وكذلك كان شأن ابنه ييلديرم بايزيد من الاصغاء لنصائح العلماء: فانه اقتنع فوراً بما اورده له صهره الشيخ الامير سعيد من الامثلة على

<sup>(</sup>۱) تاریخ جودت باشا ج۱ ص۲۹

L' univers, Tarquie p. 28 (7)

Lavallée, Hre. de la Turquie T. 1 p. 184 (7)

L, univers Turquie p. 32-38

التعاليم السيئة التي يعطيها لشعبه و فانكف عن اللهو وشدد على اهل دولته ولا سيا العلماء = وكفر عن استرساله في اللهو بتعمير مسجدين جميلين في بورصة (١)

ولكن كانت قد تمكنت من آل عثمان روح الحضارة واخفتهم طبيعة الملك ومافيها من حب الزخرف والرفاهية وضارت انفس السلاطين ميادين حرب بين غريزتهم المطبوعة على البساطة والدين وبين طباعهم المكتسبة المتأثرة بالتمدن والملك .

فلما استتب الامر الى السلطان جلبي محمد بدأ باستعمال آنية الفضة والذهب وكأنه شعر بوخز في وجدانه وفاراد ان يقوم ازا ذلك بعمل صالح فأولم ثلاثة ايام في قصره الى الفقراء ولائم استعملت فيها تلك الاواني (").

على انه كفر عن بدعته في خير من ذلك : وكان اول العثمانيين في ترتيب ارسال ( الصرة ) الى شريف مكة لتنفق على فقراء الحرمين -

ثم ان خلفاء عافوا استعبال الاواني هذه الى عهد ياوز سليم: فقد خلفه مراد الثانى وكان تقياً محسناً يعمر في كل مدينة فتحها مسجداً وزاوية وتكية وخاناً (أ) و كذلك كان بايزيد الثاني ابن محمد ومن عادته ان يثابر على الخلوة في العشر الاخير من رمضان معتزلاً للعبادة وحده او مع الشيخ محى الدين ياوز (أ) وبلغ من ورعه انه جمع ما علق بثيابه

| L'univers, | Turquie | p. 42-43 | (1) |
|------------|---------|----------|-----|
|            | Idem    | p. 45-55 | (٢) |
|            | Idem    | p. 68    | (4) |
|            | Idem    | p. 405   | (4) |

من غبار في اثناء الجهاد وامر ان يبسط في قبره تحت رأسه (١).

وكان قد حكم بين عهد هذين السلطانين محمد الفاتح المتهم بضعف العقيدة (أ) والارجح ان هذه التهمة صحيحة رغم انه لم يعدل عن خطة اسلافه من اكرام رجال الدين وتشييد المساجد وكذلك كان السلطان ياوز سليم وفل القبه خطيب جامع ملك الضاهر في حلب بمالك الحرمين الشريفين انكر عليه ذلك وقال «لي الفخر بان اكون خادماً لهما » فدعي من ذلك الحين كل من سلاطين آل عثمان بخادم الحرمين الشريفين (أ) ولما زار جامع محمد الضاهر في القاهرة رفع الطنفسة التي تغطي رخام المسجد ومرغ بها جبينه حتى رطبها بدموع الحشوع (أ) اما ولده السلطان سليمان القانوني فانه لم يجنح الى المداراة وان قيل

انه ندم في آخر حياته فاهمل الحرير وعيا آثار الحانات في العاصمة (°). و كذلك كان شأن معظم خلفائه من انتادي في اللهو و فعملوا على اسقاط دولتهم باخلاقهم مثلها عمل من سلفه على رفع شأنها بفضائلهم وانها الام الاخلاق...

الرحمة والحليم

### ان الطيبات تولد الطيبات مثلها تولد الخبيثات الخبيثات: فالشجاعة

Lavallée, Hre de la Turquie p. 292 (1)

Drapper T. III p. 4 (7)

(٣) مسكوكات عثانيه تاريخي ص ٦٤

L'univers, Turquie p. 7 (5)

(٥) احمد راسم رسملي وخويطه لي عثانلي تاریخي ج ١ ص ٣٤٩

التي فطر عليها آل عثمان مضافة الى تمسكهم بالدين على ما في الاديان كافة من الحض على مكارم الاخلاق ولدت بانفسهم بعض الفضائل كالشفقة والحلم والعفو عند المقدرة.

ولقد اوردنا امثلة من سيرتهم في الحروب ومعاملتهم المغلوبين فاذا قلنا ان ذلك من الواجبات الدينية التي طالما راعاها العرب قبلهم 'فاحر بنا ان نشكر لفريق منهم رحمته التي تكاد تتجاوز الواجب. ولنذكر عفو الدولة مرات متوالية عن علاء الدين امير القرمان وعن حاكمي ازمير قرهجنيد ثم فيلوبوليس رغماً عن حنثهم بايمانهم التي كانوا يقسمون عليها وانتقاضهم على السلطنة .

وماكان ذلك العفو الاعن اعتماد كلي على النفس و بدليل ما تفوه به السلطان جلبي محمد لما قدم بين يديه امير القرمان قال :

« ان قصاص خائن مثلك يسود صفحات عظمتي ' فاذا ما دفعتك نفسك الغــــدارة للحنث باعانك ' فان نفسي توحي اليّ شعورًا ارفع من اسمي : فانت اذاً ستعيش<sup>(۱)</sup>»

ولما امر ييلديرم بايزيد باحضار الكونت دي نيفر ابن دوك بورغونيا الفرنسي الذي كانقد هب لنصرة سجسموند ملك المجر فوقع اسيراً وقال له قبل ان يبشره باطلاق سراحه:

« اني اسمح لك ان تحنث بيمين الاخلاص وتعود لمحاربتي ' اذ لا شيء احب اليَّ من محاربة جميع اوروبة والانتصار عليها (٢)»

ثم لما جي . بفيليب دوليــل آدم حاكم رودس اسيراً الى حضرة

Hre, de l' Empire Ottoman p. 144 (1)

<sup>(</sup>٢) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العثانية ص ٥٠

سليان القانوني وقد كان عجَّز الترك بالدفاع عن جزيرته خاطبه السلطان وقد اغرورقت عيناه: « اني لا سف على اخراج مثل هذا الشيخ من داره ٠ » وامر ان يشيع بجزيد الاكرام الى حيث شا٠ (١) .

هذا ماكانيبدر من السلاطين بينماكان خصو-بهم متى تمكنوا منهم يمثلون بهم شر تمثيل . وقد اوردنا امثلة ذلك في الكلام على شريعة الدولة

فن مقابلة اعمال العثمانيين مع اعمال اعدائهم عند المقدرة ظهرت افضلية آل عثمان فساعد ذلك على امتداد سلطتهم ولا بدع فقد قال ابن خلدون (فن حصلت له العصبية الكفيلة بالمقدرة واونست منه خلال الخير المناسبة لتنفيذ احكام الله في خلقه فقد تهيأ للخلافة في العباد وكفالة الخلق)

### العلم واهله والعمرال

لم يقصر آل عثمان بشي، من موطدات الملك تقصيرهم في نشر العلم وتعزيز التمدن: فقد حكموا مئات السنين وهم لم ينشئوا في اثنائها مدنية حديثة ولم يعملوا على احياء حضارة قديمة وانماكان مثلهم كمثل ملوك الرعاة «هيكسوس» الذين تسلطوا على مصر نحو خمسة قرون (منذ القرن ٢٢ ق.م) ، ثم اجلوا عنها ولم يخلفوا فيها اثراً لذكر -

غير ان آل عثمان وان قصروا في هذا الميدان على الاجمال وغفلوا

<sup>(</sup>١) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العثانية ص٥٧

بعد فتحهم القسطنطينية حين بد، عهد يقظة الغرب الا انهم لم يعدموا سلاطين عطفوا على العلم واهله ممثل اورخان ومراد الاول وجلبي محمد ومحمد الفاتح وسليان القانوني وفاذا نوهنا باسمهم فا ذلك عن اعتقاد بانهم وفوا الواجب وانما نفتقدهم في تاريخ آل عثمان كما تفتقد الواحة في الصحراء الكبيرة ونذكر لهم حسنتهم لانهم بعطفهم على العلم اعدوا الرجال الذين عملوا على انجاح السلطنة و

وربما امتاز السلطان اورخان من بين السلاطين الفاتحين بميله الى العمران ' فانه لم يطاوع عواطفه بالاسترسال في الفتح ' وانما اكتفى بما استولى عليه من البلاد ' وتحول الى تعميرها فقضى بذلك مدة ٢٧ سنة حتى وافاه الاجل . قال لافلليه :

«وكما كان اورخان صلباً في دينه فقد كان شغفاً بالعلم واهله: فاتخذ العلماً رجال شوراه ' ونصبهم على رئاسة المدارس 'فتناوب على رئاسة كلية ازنيق العلما كل من الملا داود والملا تاج الدين وسنان باشا . وقد احتفظت مدينة بورصة بشهرتها بالعلماء والزهاد والكتبة مدة طويلة ' بعد ان نقلت منها دواوين الملك (۱) . »

ولما استتب الملك للسلطان جلبي محمد بعد كارثة تيمورلنك و جرى مجرى اورخان في المناية بالعلم والعمران واشتهر بين حاشيته افراد منهم عربشاه السوري استاذ ابنياء السلطان وصاحب التآليف الكثيرة (1)

وامتاز عهد مراد الثاني بازدهار الاداب والشعر (٢) حتى اذا صار الأمر

Hre de la Turquie TI p. 195 (1)

Hre de l'Empire Ottoman p.147 (Y)

L' univers Turquie p. 69 (7)

الى محمد الفاتح واقام سلطنته على انقاض الامبر اطورية البيز نطية ومدنيتها لبس عصره حلة مدنية ازرت بعصر اسلافه

يقال في الحكم: « لايعرف الفضل الا ذووه » فالسلطان محمد الفاتح كان على جانب عظيم من العلوم والفنون واللغات شهد بذلك درابر فقال:

« ان هذا السلطان فضلًا عن معرفته العلوم الرياضية ' واتقانَّه تطبيقها على الفن الحربي ' فقد كان يتكلم بخمس لغات ويعجب بالفنون الجميلة ' ولطالما اسرف في اكرام رسامي ايطاليا (۱)

وبلغ من تقديره للادب أنه لاجل قصيدة رفعها اليه شاعر لاتيني اطلق جملة من اسرى اللاتين .

وكان معظم عطفه على الادبيات اليونانية والعربية والتركية والفارسية وانشأ في القسطنطينية جملة مدارس اعظمها دار الفنون كان كثيراً ما يتردد اليها ليلاً ويحث طلابها على التحصيل - هذا ولم يهمل بقية المدن الكبرى وقد اشتهرت في عصره باهل الفضل كل من بروسة وادرنة وازنيق

وكان شديد الحفاوة باهل العلم وكثيراً ما رؤي وهو يقبل يدي استاذه الملاكوراني وشوهد في المسجد يخف لاستقبال الملا خسرو اشهر علما. زمانه (۱)

واقتفى اثره ياوز سليم ' فكان شاعراً وله آثار بالتركية والفارسية

int. à lhiot. de l'Europe T III p. 3

<sup>(</sup>۲) احمد راسم ، رسملي وخريطه لي عثانلي تاريخي ج ١ ص ٢٢٣

والعربية واشتهر بميله لمصاحبة العلما، والادبا، في حلمه وترحاله و ولم يضاء محمداً الفاتح برفع شأن العلم والعلماءمن سلاطين آل عثمان غير سليمان القانوني على ما بينهما من البون في التحصيل .

ان سليمان لم يبلغ منزلة الفاتح العلمية ولكنه مع ذلك لم يقصر في خدمة العلم والاصلاح الدولي (١) وعرف بالقانوني لوضعه وتنقيحه انظمة الدولة فضلاً عن الترتيبات التي اجراها بسلك العلما،

« فقد اهتم بهذا السلك 'وزاد في امتيازات رجاله 'ووسع نفوذهم 'واعفاهم من كل اتاوة وضريبة - ورفعهم فوق نظام المصادرة والقصاص الكبير - حتى لم يحكم على الجناة منهم فيا بعد بغير السجن والنفي (۲).»

وبالنظرلميل السلطان للشعر والموسيقى والطرب التفحوله جمهور من الشعراء على اختلاف المناهج كعبد الباقي اشهر شعراء الترك الموسيقيين ويحيى بك الشاعر الخيالي الكبير وفضولي شاعر الخمر والأفيون وسواهم . .

غير ان ما ينتقدعليهم هو بقاء ذلك الاهتمام بالعلم والعلماء ضمن منطقة ضيقة حتى اذا تجاوز حاشية السلطان فقلما يتعدى باب دار الملك ولهذا لم تقم للترك مدنية ولم يذكر التاريخ ان امتهم اصبحت من الامم التي اشتهرت بالعلوم والسعي لنشرها في ارجاء حكم سلاطينها المتسع واتى يتم لهم ذلك وقد اهمل السلاطين خلفاء القانوني رعاية العلم واهله

<sup>(</sup>١) احمد راسم ، رسملي وخريطه لي عثانلي تاريخي ص ٢٢٣

Hre de l' Empire Ottoman p. 262

على حين ان الغرب كان قد تيقظ للنهضة وما هي الا اجيال مرت كلمح البصر حتى اتسع الفرق بين الشرق والغرب وهل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ?

## عنصر الدولة « تأثيره في انجام ا »

يتوقف تفوق الجماعات والافراد على ملاءمة روح عصرهم لاستعداداتهم التي يمتازون بها على سواهم: فني عهد القوة المجردة تحصل الغلبة للاشدين باساً ، وفي عهد العلم يسود اهله -

ولما لم يكن في الازمان الغابرة بون مذكور بين معدات اهل الحضر والوبر كان اهل البادية الاشداء بالفطرة والمتمرنون على القتال خطراً داعًا على ارباب الحضارة وما تغلب الهون فالعرب فالمغول فالبربر اللمتونيين والمرابطين إلا كتغلب الترك بعدهم مثال على هذا الخطر.

ذشأ الترك اشدا صبورين على تحمل المشاق لعراقتهم في البداوة و ولتشعث مواطنهم ووعورة المسالك فيها وازدادوا بأساً باستسلامهم الى الحياة الجندية طيلة تاريخهم ولاتخاذهم القوة بمثابة المثل الاعلى لهم. قال ليون كاهن:

 بالموت في القتال . والعاركل العار بالوفاة على الفراش<sup>(۱)</sup> . » « امـــا الجامعة التي يعولون عليها فهي جامعة الجندية فحسب وليست جامعة النسب <sup>(۱)</sup> »

وقد ذكروامايو يد ذلك في اخبار فصيلة منهم تسمى الكياك فكان اذا ولد للرجل منهم ولد رباه وعاله وقام بامره حتى يحتلم ثم يدفع اليه قوساً وسهاماً ويخرجه من منزله ويقول له احتل لنفسك ويجعله بمنزلة الغريب الاجنبي (۲)

لذلك فان الصين والفرس جيران الترك القدماء كثيراً ما كانوا يتخوفون منهم ويجتنبون التعرضاليهم. ولم يبن الصينيون السد الكبير سنة ٢٥٠قم إلا رغبة باتقاء شرهم.

وكانوا اذا قضت الظروف بارسال تجريدة صينية الى منازل الترك تأخذ النائحات تنوح عليها سلفاً كا ان مؤرخي الارمن معاصري الدولة الساسانية كثيراً ما اوردوا عن مخاوف فرسان فارس ومحاولتهم الفراد حينما يُضطرون للزحف فيما وراء نهر سيحون . مع ان هو لا الفرسان هم هم الذين كانوا يبلون البلاء الشديد في قتال الرومان ولهم الشهرة الواسعة بالبسالة والاقدام (1) .

ولشدة تخوف الناس من الترك اطلقوا عليهم اسما. وان اختلفت لفظاً ومعنى الا انها تتحد بالدلالة على الحذر والتأذي منهم. وكما اطلق

L. Cahun, Int. à l'hist, de l'Asie p. 60

idem (Y)

<sup>(</sup>٣) دائرة معارف الستاني م ٦ ص ٥٠ (٤) L. Cahun p. 54

عليهم الصينيون هي يونغنو (' ولقبهم الفرس واليونان بافتاليت ومعناها الرعية الباغية و فان البيز نطيين كانوا يسمون تركستان بلاد الظلمة و ويادة على ذلك فان العشائر التركية الهونية التي نزلت من زمن بعيد في الجنوب الغربي امست ممن يرهبون جانب الترك و وتلقب بحر الخزر « قوزقون د كن » اي بحر الغربان (').

ومن الغريب ان العثمانيين انفسهم الذين اصبحوا في عهد الجهورية الحالية وقبيلها يقدسون اسم الترك كانوا الى عهد قريب يرون في اسم الترك ما يرادف البربرية: فقد جافي دائرة معارف البستاني (ص ٦٩) ما نصه:

« واما العثانيون الذين هم اتراك بالحقيقة فيجعلون هذا الاسم امحتصاً بقبائل متبدية متوحشة . ومن ذلك انهم يسمون الرجل الجافي الطباع في لغتهم باسم ترك! »

هذا واذا صح ماروي عن معاوية عن النبي انه قال: «لا تبعث الرابضين اتركوا اتركوهم ما تركوكم الترك والحبش • » وما روي ايضاً عنه « اتركوا الترك ماتركوكم (") فتكون اخبار الترك المخيفة قد اخترقت جزيرة العرب ايضاً ، حتى حذر صاحب الرسالة اتباعه من التحرش بهم .

اجل ولا شك في ان العرب ما كان ليفوتهم خبر الترك و فتلك الخرافات التي يرويها بعض الرواة تعليقاً على ما جاء في القرآن الكريم من ذكر يأجوج ومأجوج ان هي الاصدى اخبار شائعة في تلك

L. Cahun. p. 25 (۲) ۲۰ ص ۲۰ احمد راسم ج ۱ ص ۱۰

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي معجم البدان ج ٥ ص ٣٧٨

الازمان عن بأس الترك وشرهم وان هي الاصور لمخيلة خائفة ٬ كبرها الزمان بريشة الرواة .

ومما يوئيد ذلك ان الصين كانت تلقب سكان ما وراء السد من ترك ومغول نيوتشي ( Nue - Tehi ) فتحرف بالتوالي هذا اللقب الى دجوجي ودجورجي وتشورتشا () حتى وصل الى العرب يأجوج ومأجوج او ان ذلك الاسم ( يأجوج ومأجوج ) منحوت من كلمة جوجو التركية التي معناها الصغير او القزم ().

ويزيدنا تحسكاً بهذا الرأي ما يقوله ثقات المفسرين من ان يأجوج ومأجوج هم الترك في جانب الصين :

وقال البيضاوي عن السدين : «هما جبلا ارمينيسة واذربيجان وقيل جبلان في اواخ الثمال في منقطع ارض الترك منيعان أمن ورائهما يأجوج ومأجوج: قبيلتان من ولد يافث بن نوح وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل (١٠) »
وقال الضحاك عن يأجوج «هم جيل من الترك (٥)»

اما الشيخ محمد بيرم فهو ينكر على من يقول ان سد يأجوج ومأجوج هو سد الصين قائلاً انه من المحتمل ان يكون سد ذي القرنين

L. Cahun: Int. à l'hist. de l'Asie p. 199 (1)

<sup>(</sup>٢) للمو ُ لف مقال ممتع يو ُيد هذا الراي نشر في مقتطف مايس سنة ١٩٢٤

<sup>(</sup>٣) الجلااين ج ٢ ص ٧٠ (٤) البيضاوي هامش الشربيني ج٥ ص١٤٩

<sup>(</sup>٥) الخطيب الشربيني ج٢ ص ٣٣٠

في احد القطبين! (١) وهذا بعيد

وبعد فها يكن من امر السد ويأجوج ومأجوج فان من الثابت ان العرب في صدر الاسلام قد احجموا بالفعل عن التعرض للترك ولم يباشروهم القتال الاحين دفعتهم اليه الظروف فذاقوا منهم الأمرين «ولولا ان العرب كانوا اكثر حذاقة ونباهة لكانت الغلبة للترك (٢) »

على انه وان غُلب الترك اخيراً الاانهم تركوا في نفوس الغالبين اعجاباً شديداً ببأسهم وحتى اذا ما اضعف الترف العرب التجأوا الى فتيان الترك وجعلهم العباسيون عصبية الدولة واجنادها وقد اظهروا في خدمة الاسلام من الشجاعة ما اشهرهم في دياره شهرتهم في مرابضهم = فاعجب بهم الشعراء ومدحوهم = قال ابراهيم بن عثمان الغزي في مرابضهم = فاعجب بهم الشعراء ومدحوهم = قال ابراهيم بن عثمان الغزي في مرابضهم عن قصيدة :

في فتية منجيوش الترك ماتركت للرعد كراتهم صوتاً ولا صيتاً قوم اذا قوبلوا كانوا ملائكة ﴿حسناًوان قوتلواكانواعفاريتا (٢٠

ثم لم يلبثوا ان تغلبوا بشجاعتهم على سائر العناصر والأمصار الاسلامية في الشرق وجعلوا التاريخ الاسلامي منذ اواسط الدولة العباسية عبارة عن تاريخ الترك

وكان ممن اشتهر بالشجاعة بين الترك في اثناء حرب المغول ودولة

L, Cahun: Int. à l'hist de l'Asie p. 131 (٢) مفوة الاعتبار ص ٨٨ (١)

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير الكامل ج١٠ ص ٢٨٤

ودولة خوارزم عشيرة قايي خان وامراؤها اجداد آل عثمان وازدادت شهرة حيناكانت تحارب باسم سلاجقة قونية واما شهرتها العظيمة فقد حصلت بعد استقلالها حينها هبت للفتح باسم السلطنة العثمانية .

ان الامبراطورية الرومانية هي الدولة الحربية الممتازة في التاريخ، وها نحن نورد هنا بعض ما جا، في جريد الورلد النيوركية من المقابلة بين الامبراطوريتين الرومانية والعثمانية، ومن المقارنة تتميزالاشياء، قالت:

" حفظ التاريخ للدولة الرومانية ذكراً محيدًا عمع ان الرومانيين انفقوا سماية نسنة في الفزوات والفتوحات حتى تمكنوا من انشاء مملكة لا تكاد مساحتها تبلغ ثلاثة ملايين ميل مربع الها العثانيون فمن الواجب ان محفظ لهم التاريخ ذكرا ومجدا: فقد برزوا على الرومانيين في حلبات الفتوحات بعدد يقل عن عددهم ومدة تقصر عن مدتهم فقد خرجوا من بقايا الدولة السلجوقية عددا مؤلفا من ثلاثاية اسرة فامتشقوا السيوف وساروا يدوخون البلدان ويفتحونها بجيث انهم في مدة تقل عن ثلاثاية سنة اوجدوا مملكة تزيدمساحتها على مساحة المملكة الرومانية حين كانت في قمة مجدها وشمخ علائها م

ولما غلب العثانيون على امرهم وفت في عضدهم تحت اسوار ثينا عام ١٥٢٩ كانت املاكهم ممتدة من بلاد فارس الى تخوم بلاد المجر ، وكانوا مستولين على البلقان كله وجاعلين البحر الاسود بجيرة عثانية ، ومالكين كلما كان للرومانيين في افريقية .

وبناء على ما تقدم يظهر انه ما من دولة اسرعت الخطى في الفتوحات نظير الدولة العثانية ، فاذا كان الرومانيون قد فاقو العثانيين بالدهاء في الامتلاك بعد ان قضى الحسام مهمته فان العثانيين قد فاقوهم في الفتح المحض. وبالنظر للقوة التي يتمكن معها الفتح لم تكن كتانب الاسكندر المكدوني الجرارة ولاجيش حرس المملكة الرومانية ، ولا جنود كرمويل ، في الثورة الأنكليزية ، ولا حرس نابليون الاول المشهور تكاد تذكر في جنب فرقة الانكشارية العثانية التي جند سلطان العثانيين رجالها من الفتيان تذكر في جنب فرقة الانكشارية العثانية التي جند سلطان العثانيين رجالها من الفتيان

النصارى ، وابعدهم عن كل الروابط البيتية ' وموجبات الرقة ، ودربهم على القتال حتى لم يعد لهم رجاء او قصد في غير ساحات القتال وفتح الأمصارالخ »(١)

وقد فات الجريدة ان تذكر ما اعترض ذلك الفتح العظيم في البر والبحر من العقبات الكأدا، وما انتصب بوجه الترك من ابطال الأمم كجان هونياد الحجري، واسكندر بك المكدوني، واسطفان الرابع البغداني، وميخائيل الفلاخي، وموشنجو الاميرال البندقي، واندريا دوريا الاميرال الاسباني، وحسبنا في ذكر المواقف التالية، بعد ان اوردنا الماء الابطال الذين هبت لحربهم، دليلًا على ماكان لبأس الترك وفطرتهم الحربية من المساعدات على نجاح آل عثمان

(د) ما ابداه العثانيون من البسالة في حرب فرديناند الأول ملك النمسا واخيه شارلكان الكبير بشأن المجرحتى اضطر بوسباك Busbek سفير النمسا ان يصرح قائلًا « اننا لانحارب عدوا من جنسنا و اغامصيبتنا بالتركي وهو عدو يقظ قنوع متدرب ، متصلب في الأعمال الحربية ماهر ومستعد لتحمل كل مشاق الخدمة و فبهذه الميزات انفتحت له السبل في المالك التي دمرها ، واستخضع الدول كافة من حدود فارس حتى هدد ثينا » (٢)

<sup>(</sup>۱) الهدى الأسبوعي س ١١١ ص٦

Lavallée, Hre de la Turquie T.1 p. 318

على ان الترك وان فشلوا فيما بعد لما احاق بجيشهم الانكشاري من الفساد ولتحول القوة في العالم الى قيادة العلم عير انهم ما فتئوا مع ذلك يحافظون على سمعة البسالة والشهرة العسكرية وفقد قال جوليان دولا كرافيار: «للسكري التركي فضائل كبيرة وفهو لا يزال يستطيع ان ينال اعجاب العالم حينما يحظى بقواد معلمين وشرفاه (۱).»

ولقد صدق ظنه فأن التركي الأسيوي الذي اطراه لا فلليه بقوله:
«هو العثماني النقي من كل اختلاط وهو التركي الاصلي وهو الكبير المحسن الوقور ابن الفاتحين وهو المسلم المتكبر والحربي المتعصب المملوص من الفضل والصدق والطاعة والشجاع السوداوي المزاج الذي توجد فيه سمة الشرف والعظمة حتى بين احط طبقيات الشعب اجل ان هذا التركي هب بعدما اصاب الدولة العثمانية من الانحلال بعدالحرب العامة (١٩١٤-١٩١٨) بهمة شما هم بحيباً دعوة مصطنى كال باشاوقدم للعالم براهين على ان بأس الترك لا تمحوه الدهور وان رجال الاناضول للعالم براهين على ان بأس الترك لا تمحوه الدهور وان رجال الاناضول في سبيل الاستقلال (٢٠).

J. de la Gravière, La marine d'anjourd'hui. (1)

<sup>(</sup>٢) للمو الف مقال في مجلة الهلال نيسان ١٩٢٤ يلم فيه بما حصل من التطور في المبرطورية آل عثمان منذ تأسيسها حتى آل بها الامر للانقلاب الكمالي.

### الجند والدربة والعدد

ر أن الأشك ان الشجاعة هي خير سلاح للكفاح و لا سيا في الاعصر ''السابقة - ولكنها مع ذلك لا تستطيع ان تو من النصر الدائم اذا لم تقترن بميزات اخرى اهمها الدربة في الفن الحربي وافضلية العُدد ـ

ذلك ما تسنى جميعه الى آل عثمان في عهدهم الاول فتوطد لهم الظفر المستمرحتي حق لهم ان يلقبوا باصحاب البرين والبحرين.

كان فن الحرب الذي وضع اساسه فيليب المكدوني (١) قد ترقى في عهدالعرب ولاسيافي ايام الدولة العباسية: فانها كما احسنت تقسيم الأجناد وتدريبهم ' ووضع الخطط الحربية لهم على نحو ماهو جار في هذا العصر ' فقد جمعت العدد الكثير منهم "فقد روى ابن خلدون ان المعتصم نازل عمورية في جند عدده ٩٠٠،٠٠٠

ولما صارت السلطة في الشرق ألادني الى ماوك الاعاجم ولا سيا الترك لم يهملوا هذا الفن وعنوا بصورة خاصة باعداد الماليك الى الجندية وتنظيمهم فرقاً - وقد ظهرت الدولة العثمانية والجنـــد الاسلامي اكثره مؤلف من هؤلاء الماليك الذين بيعوا بالامــوال او وقعوا اسرى

تاريخ جودت باشاج ١ ص ١٣١ . جرجي زيدان تاريخ النمدن الاسلامي ج١ ص ١٢٩

او نحو ذلك (١)

وكان آل عثمان في اول امرهم هم وقبيلتهم اجناد يحاربون مع من ينضم اليهم من المتطوعة وفلم يلبث السلطان عثمان الاول ان شعر بعدم كفاءة ذلك وفائنة فرقة الحيالة المسماة (اقنجي) ولم يكونوا يمتازون بشيء من اللباس او الطراز فيرتدي كل منهم الثوب الذي يختاره ولكنهم كانوا يتدربون على الحركات العسكرية تدرباً حسناً -

توفي عثمان بعد ان فتح معظم ولاية بورصة فخلفه عليها ابنه اورخان واتخذ اخاه علاء الدين وزيراً واشارهذا على اخيه بالجند المنظم وعهدا الى جندرلي قره خليل احد زعماء الدولة بذلك فنظم جنداً فرض له اعطية وسهاه «يايا» او «بياده» اي المشاة ورتبه عشر ات ومئات على نحو ما كان في الدولة العباسية ولكنه ما لبث ان خاف تمرد اولئك الجنود لاختلاف عناصرهم وفارتأى انشاء جند الانكشارية .

وكان العثمانيون يومئذ قد ولوا وجوههم شطر العالم المسيحي، فشرعوا يفتحون البلاد واكثر اهلها نصارى فدخل في حوزتهم جماعة من غلمانهم وفعول قره خليل على ان يربي اولئك الغلمان تربية اسلامية ويدربهم على الفنون الحربية ويجعلهم جنداً داغاً لايخشى منه التمرد لانه لا يعرف عصبية غير الدولة ولا عملا غير الجندية ولا ديناً غير الاسلام عندهم وساربهم الى الحاج بكطاش شيخ طريقة البكطاشية باماسية وفدعا لهم وسماهم «يكي جري» اي الجند الجديد وهو اصل كلمة

<sup>(</sup>۱) الملال م ۱۷ ص ۲۰۶

الانكشارية المحرفة ، وقد وضع لهم قره خليل انظمة وترتيبات لم يسبق لها مثيل حتى اذا صار الحكم للسلطان مراد الأولفانه عدا احداثه فرقاً جديدة بين الجنود الموظفة واضافته اليها فرقتين ساها باوك سباه وبلوك سلحدار وفقد عني عناية خاصة بجيش الانكشارية وتنظيمه .



أغا الانكشارية وحاشيته

ويرجع الفضل الاكبرله فيما صار اليه الانكشارية منذ ذلك الحين من الشهرة حتى بلغ من جريدة الورلد النيوركية انها فضلتهم على كتائب اعظم الفاتحين .

وقد حظر عليهم السلطان وراد المومى اليه فيما وضعه من القانون لهم ان يتزوجوا وان يرسلوا لحاهم كما منع ان يقبل في سلكهم غير غلمان الاجانب الذين يتربون التربية الخاصة . وقد حافظ خلفاؤه كل المحافظة

على خطته ولذلك لبث عددهم قليلاً جداً في عهد الفتح العثماني على ما أدوا للفاتحين من الحدمات الجلى وقد بلغ في زمن السلطان سليمان القانوني احصاء الانكشارية اثني عشر الفاً - ثم بدأ عددهم في التكاثر منذ حكم مراد الثالث لانه سمح لاناس بالانخراط في سلكهم فبلغ عددهم في عهده سنة ١٠٠٧ه ثمانية واربعين الفاً ولم يزالوا يزدادون حتى اذا ابادهم السلطان محمود الثاني سنة ١٢٤٠ه كانوا قد بلغوا ١٤٠٠٠٠ (أوبذلك وقد السلطان محمود الثاني سنة ١٢٤٠ه كانوا وبالاً على تركيا السلطان الداخلون بينهم صادوا وبالاً على تركيا الداخلون بينهم صادوا وبالاً على تركيا الداخلون بينهم

ولم تتكل الدولة العثمانية في عهد فتوحاتها عليهم فقط بل كانت تعول على الفرق الاخرى التي كان الامرا، والعمال يأتون بها من الولايات ويعرف كل منها باسم خاص كالتمرجية والعزب وغيرهم ويسمون (يرلي قولي) اي الجند المحلى .

ثم احدثت الدولة في حكم ييلديرم بايزيد اصول التعليم الجندي وشرعت في تحسين جيشها ، بزيادة اصناف جديدة عليه طبقاً للحاجة (٢) فلم يأت عليها حين من الدهر الا واصبحت ارقى الدول الشرقية والغربية في الفن الحربي ، حتى ان مماليك مصر الذين كانوا على جانب عظيم من الشهرة بالشجاعة والتدرب والذين يرجع لكفاءتهم الحربية اجلاء المغول لم يقووا على الوقوف امام تيارها • اما اوروبة فان فن الحرب كان قد تلاشى فيها على اثر تلاشى المدنيتين اليونانية والرومانية وامست جنودها تلاشى فيها على اثر تلاشى المدنيتين اليونانية والرومانية وامست جنودها

<sup>(</sup>۱) الهلال م ۱۷ ص ۲۲۶

<sup>(</sup>۲) تاریخ جودت باشا ج ۱ ص ۳۹–۲۲

كافة من المتطوعة التي يجمعها اصحاب الاقطاعات وتستثنى من ذلك المبراطورية بيزنطة اذكان معظم جيشها خليطاً ومستأجراً.

على ان فرنسا وان سبقت سواها وقتئذ بالاقتداء بتركيامن حيث انشاء الجند الموظف ولكنها جاءت متأخرة العهد ولم تبدأ بتنظيم جيشها البالغ ١٦ الفاً من المشاة الرماحة وبينهم من يستعمل القوس والمقلاع وه آلاف من الفرسان الافي حكم محمد الفاتح سنة ٨٦٠ه = ١٤٥٦م وفي ذلك العهد كانت الامبراطورية العثمانية قد بلغت امنيتها من المجد وبسطة الملك و

وعلى اثر فرنسا سارت بقية الدول الاوربية باعداد الجيوش الدائمة و وشرعت تتنافس فيها و تساعدها النهضة التي كانت قد توطدت في الغرب ولكن مع ذلك فان الجيش العثماني استمر على ميزته حتى في القرن السابع عشر وظل قدوة لأوروبة = اعتبر ذلك بقول مونته قوقولي القائد النمسوي في ذلك العصر قال: « اذلم ينظم جند النمسا وفقاً لنظام الجيش العثماني الذي لا ينفك عن ممارسة الفنون الحربية والتمرن عليها تأهباً للحرب فعبثاً نحاول ان نكلفه الثبات بوجهه (۱)»

ولم يتفوق العثمانيون بتنظيم الجيوش فحسب وبل امتازوا في صدر دولتهم بمبادرتهم لاستعمال المعدات الحربية وخصوصاً النارية منها وفكان ذلك مساعداً لتحقيق امنيتهم في الانتصار ولاسيا في الديار الشرقية حيث

لم يكن لها عهد وقتئذ بالاختراعات الحديثة.

ولما نشأت الدولة العثمانية وكان قد تم اختراع الاسلحة الخفيفة النادية من نوع التفنك والطبنجة ولكنها لم تكن معروفة في الشرق كاكان يندر استعمالها في الغرب اولذلك قد اقتصر السلاطين المؤسسون على استعمال الاسلحة القديمة ولكنهم سرعان ما اهتموا بالمدافع في استعمال الاسلحة القديمة ولكنهم سرعان ما اهتموا بالمدافع في المناعلم مراد خداودند كار باختراعها في اوروبة بادر لطلبها وفلم تأت بالفائدة المنتظرة لانها لم تكن على انتظام كاف .

بيد انها ما لبثت ان ترقت فاصبحت ساعد الدولة الأول ويرجع اليها الفضل في كثير من الانتصارات العثانية في اوروبة الشرقية وغيرها = فهي التي مهدت للسلطان مراد الثاني اجتياز برزخ كورنته بما فيه من الحصون واجتلاله تلك المدينة التي هي بمثابة باب المورة (۱) وهي التي سهلت للسلطان محمد الفاتح فتح قسطنطينية ۱۵۸ه=۱۵۷۹م مهرواها مماهقو دره في حرب البندقية (۱۸۸-۱۸۸ه=۱۷۷۵م) وسواها مماهي التي ساعدت سليان القانوني على دخول بلغراد (۱۲۸۸ه=۱۵۷۸م) وعلى هزيمة الحجر بوقعة موها كز ۱۵۲۱م (۱۲۵مه) تلك الهزيمة التي مهدت للجيوش التركية بلوغ اسوار فينا كما ان المدافع هي التي يسرت لاسطوله فتح التركية بلوغ اسوار فينا كما ان المدافع هي التي يسرت لاسطوله فتح

<sup>(</sup>١) قيافت عسكريه ، رسملي وخريطه ليء ثانلي تاريخي ج ١ ص٥٦

<sup>(</sup>٢) محمد فريد تاريخ الدولة ألعلية العثانية ص٥٧

Lavallée, Hre. de la Turquie T I. p. 246-249-259 (\*)

Lavallee, Hre de la Turquie T. 1 p. 302

رودس ١٥٢٢م ثم بقية الجزر (١)

واما في الامصار الشرقية والعربية منها خاصة و «فبو اسطة القرابينة والمدفع الاوروبين كما قال فيكتور بيرار و فتح التركي بلاد العرب واصبح السلطان خليفة (٢)»

اجل ان المدافع هي التي ساعدت ياوز سليم على الانتصار على قانصوه الغوري ملك مصر في وقعة مرج دابق وسواها (٢٠٠٥ه=٥١٤م التي اعطته الارجحية على الشاه اسماعيل في شيلديران (٩٢٠ه=٥١٤م مثل) مثلها رجحت كفة الامبراطورية العثمانية في سائر حروبها مع جيرانها •

. . . . . . .

واما في البحر فلعدم اهتمام العثمانيين بالتجارة والجزر فانهم تأخروا الى ما بعد فتح قسطنطينية للتفكير بايجاد اسطول لهم.

غير ان قوة الدولة البرية 'بالاضافة الى ما قدمته لها قسطنطينية من رجال البحار الذين تجنسوا بالجنسية الثركية 'كفلت لها فيما بعد بوقت قريب الحصول ايضاً على السيادة في البحر.

كانت البندقية وقتئذ من الدول البحرية العظمى وفلها تغلب الاسطول العثماني على عمارتها البحرية في عهد السلطان بايزيد الثاني و

<sup>(</sup>١) محمد فريد تاريخ الدولة العلية ص ٨٢

V. Berard La mort de Stamboul p. 93

<sup>(</sup>٣) محمد فريد تاريخ الدولة العلية العثانية ص ٧٩

Jouannin & Vangaver, l'univers Turquie p. 109 (1)

وشرع يفتح كلاً من جزر الارخبيل والجزر الغربية اليونانية حسب لها العالم حساباً وخافتها اوروبة حق الخوف ·

ثم لما استفحل امر الاسطول العثماني واصبح خطراً على كافة جزر البحر المتوسط فضلاً عن الثغور اجتمعت لسحقه كل من عمارات البابا والبندقية واسبانيا والبرتغال ومالطه عام ٥٤٥ه = ١٥٤٧م ولكن لم تغنهم كثرتهم شيئاً ولا تسليمهم القيادة الى الاميرال العظيم اندريا دوريا عن الاندحار ويرجع الفضل في ذلك الى حنكة ودها خير الدين بارباروس اميرال البحر العثماني -

ومنذ ذلك الحين شرعت سيادة البحر تتحول الى آل عثمان حتى اصبح السلطان سليمان القانوني ياقب بحق سلطان البرين والبحرين.

#### دار الملك

تأثيرها مادياً وادبياً في انجاح الدولة

اذا كان الشرق الادنى بمثابة قلب الكرة الارضية ونان البلد القائم مقام الكف وحيث يتصافح ساعدا آسية واوروبة ومقام الشفاه حيث يتراشف البحران الابيض والاسود ونك البلد المحصن برأ بوادي الدانوب وجبال البلقان وبحرأ بالبوسفور ومرمرا حري بان يعتبر سويدا ونك القلب و

اجل ان القسطنطينية نظراً لما هي عليه من المركز الممتاز من حيث المعنويات والماديات؛ فضرًّا عن جمالها ومنعتها الطبيعيين عرية بما

قال عنها نابليون: « لو كانت الدنيا دولة واحدة لكانت القسطنطينية اصلح المدن لتكون عاصمة لها . »

#### مطانها الادب

اذا دققنا في الغاية التي شاد اليونان لاجلها مدينة بيزنطة وفي السبب الذي اقام لاجله قسطنطين الكبير الروماني من بعد بلدت قسطنطينية على انقاضها عكننا ان نقدر ما لهذا الثغر من الاستعدادات لنشر الآراء والمعتقدات.

فقد روى المؤرخون عن سبب اختيار اليونان ذلك المكان لانشاء مدينة بيزنطة سنة ٥٦٨ق.م انهم توخوا به نشر اللغة والمبادي الهيلانية الى بعيد . كما انهم ذكروا في جملة ما حبب الى قسطنطين تشييد القسطنطينية على انقاض بيزنطة والانتقال اليها من رومة عام ٣٣٠م هو حرصه على تأييد ونشر المسيحية فضلاً عن حماية اتباعها من وثني الرومان

#### مركزها السياسي

على انه مهما كانت الغاية في تشديد القسطنطينية وما قبلها من المدن في ذلك المكان فلا شك في انها تحوم بالدرجة الاولى حول المنفعة السياسية وذلك ان اوروبة كانت في حروب متصلة مع الشرق . ولم يكن ثمت افضل من مركز القسطنطينية لجعلها عاصمة لملوكها سواء كانوا من الاقوياء الطامعين ؟ او من الضعفاء المدافعين : فهي للفاتح مرابض قريبة

من آسية للهجوم: وللضعيف حصن منيع في طرف المملكة ، بل بمثابة السور الذي يكتنفها .

وهكذا كانت لكل من الرومان الشرقيين وخلفائهم البيزنطيين فضلاً عن تسهيلها لهم السيادة على البحر المتوسط الذي كان محود التمدن وهكذا صارت من بعد للعثمانيين فهدت لهم الاسباب ليصبحوا مدة اسياد البر والبحر وزيادة على ذلك فان القسطنطينية سلمت الى آل عثمان مفاتيح البحر الاسود فاستولوا عليه جملة حتى صار بمثابة حوض عثمانى لا اثر للاجنبي حوله وذلك ما حدا بغاليتزين معتمد القيصر بطرس الاكبر في الباب العالى ان يكتب عنه: « ان السلطان يعتبر البحر الاسود كداره الخاصة حيث لا يباح الدخول لاجنبي و كعدرا في خدرها بين حرمه وهو يختار الحرب على السماح لمراكب الاجانب ان تحضر فيه (۱) معتمد وهو شيخار الحرب على السماح لمراكب الاجانب ان تحضر فيه (۱) منه وهو شيختار الحرب على السماح لمراكب الاجانب ان

#### موقعها الطبيعي

وليس موقعها الطبيعي ولاسيا منحيث الجمال والمنعة معاً في حاجة الى الوصف فن ذا الذي لايعلم ذلك ولا يعرف شيئاً عن جمال البوسفور ومنعة الدردنيل اما بالسمع او بالعيان • هذا وحسب القسطنطينية لتكون رائعة في جمالها وعظيمة في منعتها ولو لم تتعهدها ايدي البشر موقعها الطبيعي • فقد سئل السلطان عبد العزيز في باريس اي البلدين

اجمل باريس ام القسطنطينية?فقال « ان استامبول يمكن لها ان تصبح مثل باريس واما هذه فليس بوسعها ان تبلغ جمال عاصمة آل عثمان » مفامرها الافتصادي

ان مركز القسطنطنطينية الجغرافي لأفصح من القلم في تبيان مكانتها الاقتصادية ولسنا في حاجة للاسهاب في هذا الشأن وبل كفانا ان نورد ما قاله بلانشت فيها: «ان مرفأها الفخم في القرن الذهبي كان محور تجارة العالم طراً فبتماسها السهل مع كل من اوروبة وبطريق الدانوب الواسعة ومن افريقية بوادي النيل والاسكندرية ومن آسية التي لم تكن مفصولة عنها بغير مجاز بجري كانت القسطنطينية مستود عالثروات وسوق كل من الشرق والغرب الكبرى (۱۰).»

اجل انها بالاختصار (مفتاح العالم) كما سهاها بذلك النائب الافرنسي فرنان انجهران في الجلسة البرلمانية الكبرى التي عقدت للمناقشة بشأن معاهدة لوزان ( ٢٥ اب ١٩٧٤) وفسر ذلك مقرر تلك الجلسة بقوله: «انها كانت بمثابة الباب التي يجب ان تخرج منه الحركات التجارية العظمى النخ (۱). »

مطامع الدول فيها (٢)

مدينة الى هذا الحد فائقة في جمالها ومقامها الحربي والادبي وممتازة

Blanchet, Hre du moyen âge p. 83

journal officiel de la Rep. Française A 1924 No 104 p. 3116 (7)

 <sup>(</sup>٣) للمو لف مقال مفصل في هذا الموضوع نشر في مجلة المقتطف في الجزء الرابع
 من المجلد ٢١ .

في مكانتها السياسية والاقتصادية ، لا بدع ان تصبح هدف مطامع الفاتحين ، ومحط آماني الطامهين .

وكان اول من حاصرها زابركان الزعيم البلغاري ولكن باليوز بساعدة الاهالي استطاع ان يدفع اولئك البرابرة رغباً عن قلة الاجناد ( ٥٥٩م) ثم جا لحصارها بعد جيل من ذلك خسرويه شاه الفرس ( ٥ه=٢٦٦م) فتمكن هرقل من ان يجبره على الانسحاب متخلياً عن بلاد واسعة كان قد افتتحها ( أ فجا ذلك مصداقاً للآية الكرية التي وردت تبشيراً للمسلمين حينما شمت بهم كفار العرب لانكسار اصحابهم الروم وهي « أكم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد . »

على ان مسلمي العرب ولئن كانوا في جانب الروم ضد الفرس في الحروب التي استعرت نيرانها بينهما الا انهم لما هبوا للفتح استوى عندهم الجميع وطمحوا الى فتح عاصمة البيزنطيين مذ احسوا بالشوق الى التوسع والتغلب .

#### العرب والقسططنية

اورد محمد بك فريد في كتاب (تاريخ الدولة العلية) ان العرب حاصروا القسطنطينية سبع مرات عددها فقال: (حاصرها معاوية في خلافة سيدنا علي سنة ٣٤ هـ (٢٥٤م) وحاصرها يزيد بن معاوية سنة ٤٧هـ (٦٦٧) في خلافة سيدنا علي ايضاً . وفي سنة ٩٧ه (٧١٥) حاصرها مسلمة في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز الاموي ، وحوصرت ايضاً في خلافة هشام سنة ١٦١ه ( ٧٣٩ ) وفي المرة السابعة حاصرها احد قواد هرون الرشيد سنة ١٨٦ه ( ٧٩٨ ) .)

ويظهر لي ان في روايته سهواً لأن العرب حاصروها عام ١٨ في خلافة معاوية وليس ٤٧ في خلافة علي السمرت منذ ٥٣ الى ٤٠ فقط و كذلك فان حصارهم اياها في المرة الثالثة كان عام ٨٨ وفي خلافة سليان بن عبد الملك وليس عام ٩٧ في خلافة عمر بن عبد العزيز ولان خلافة ابن عبد العزيز استمرت من سنة ١٩٩ لى سنة ١٠١ للهجرة و وفضلاً عن ذلك فان المصادر التاريخية لاتو كد محاصرة العرب للقسطنطينية اكثر من اربع مرات كما يأتي:

اولاً: في خلافة علي حاصرها معاوية بن ابي سفيان (۱) (١٣٤ه=٢٥٥م) ثانياً: في خلافة معاوية ، حاصرها سفيان بن عوف ( ٤٨ه=٢٦٨م) وقتل في اثناء ذلك ابو ايوب الانصاري (۱)، ودفع العرب عنها قسطنطين بوكوتا.

تَّالثاً عَنِي خَلَافَةُ سَلَيَانَ بَنَ عَبِدُ الْمُلُكُ وَحَاصِرِهَا اَخُوهُ مَسْلَمَةُ (1) ( ٩٩ه = ٧١٧م ) فانقذها قيام آل ايزوريان على عرشها رابعاً : في خلافة المهدي وحاصرها هرون الرشيد (١٦٥ه=٧٨١م)

ابن الأثير ج ٣ و19 Hre. de l'Empire Ottoman p. 99

<sup>(</sup>۲) ابواالفدا ج ١ ص ١٨٦ (٣) ابن الأثير ج ٥ ص ١٢

فافتديت بسبعين الف دينار كل عام (١)

على اله مهما يكن عدد المرات التي حاصرها العرب فيها فقد لبثت محتفظة باستقلالها وساعد على ذلك انصراف العرب عنها بعد الامويين لاشتغال العباسيين بعمران المملكة والعناية بالمعارف مكتفين بما صار لهم من بسطة الملك .

#### الافرع والفيطنية

على ان القسطنطينية الجميلة وان انصرف عنهاالعرب بعد ان حاولوا الاستيلاء عليها مراراً فانها لم ترتح بعد ذلك من شر الطامعين = ولما عجز الشرق عنها كر عليها الغرب =

بدأ بذلك جيرانها الروس و فاغاروا عليها في عهد ميخائيل الثالث ( ٢٦٨ – ٢٥٨ هـ) ( ٢٩٨ – ٢٩٨ م ) ولاوون السادس (٢٥ ( ٢٦٥ – ٢٩٩هـ) ( ٢٨٨ – ٢١٩ م ) ثم اعادوا الكرة عليها عام ٣٤٥ه = ٤٠٠ م فلم يفلحوا اكثر من العرب (٢) في كل غزواتهم و ذكر ابو الفداء ايضاً ان الصقالبة عاصروها سنة ٢٨٣ هـ ( ٢٩٩م) ولما لم يجد ملك الروم منهم خلاصا جمع ما عنده من اسرى المسلمين واعطاهم السلاح فكشفوهم وازاحوهم عنها (٤)

غير أن القسطنطينية التي استطاعت بالقوة أن تدفع عنها كل طامع لم تلبث فيما بعد الا قليلاحتى خضعت للغريب عن غير حرب وكان ذلك مصداقا لما جا، في الانجيل الكريم «كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب »

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٦ ص٢٧٠ (٢) خليل مطران مرآة الايام ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٢) ابن الأثيرج ٩ ص ٧٤ (٤) ابو الفداء ص ٢٦٢

ذلك انه لما خلع الكسي الثالث اخاه اسحاق لانج عن عرش الروم استنجد هذا ببدوين دوفلاندر احد زعماء الجملة الصليبية الرابعة حين وصل الى البندقية ليجتاز منها الى فلسطين ولمباه واعاده قسرا الى عرشه ولكن موت اسحق بعد قليل اخلى ذلك العرش لبدوين فتغلب اللاتين بهذه الواسطة على عاصمة البيزنطيين واستمروا على حكمها مدة ٥٧ عاماً (١٠٤٥-١٢٦١م) ثم لما قفلوا عنها راجعين صارت بعد قرنين من نصيب الترك •

## النرك والقسطنطية

جوهرة ثمينة متهدلة على نحر المجد شاخصة اليها الانظار هكذا كان مثل عاصمة البيز نطيين في نظر الامم ولذلك فان كل دولة كانت تحس من نفسها القوة تهب لاغتيالها ولكم حاول الطامعون ذلك عبثا ما عدا الترك فانهم لما تغلبوا على ديار الاسلام ومنوا النفس كسواهم بدار آل قسطنطيين خدمهم الحظ وكانوا من الناجعين .

تحرش الترك بدار السعادة (كما سموها) منذ بسطوا نفوذهم على الشرق الادنى و في عهد سلطنة السلجوقيين الكبرى: فإن مؤسسها ارطغرل بك سير الشريف ناصر الدين بن اسماعيل رسولاً الى ملكة الروم فاستأذنها في الصلوات الحس بجامع القسطنطينية جماعة يوم الجمعة فاذنت له في ذلك فصلى وخطب للامام القائم العباسي وكان رسول المستنصر العبيدي

صاحب مصر حاضراً ؟ فانكر ذلك ؟ وكان من اكبر الاسباب في فساد الحال بين المصريين والروم (١)

ثم كان النصار خلفه الب ارسلان على البيز نطيين واسره المبراطورهم الممانوس، وترويجه ابنه من ابنته وسيلة لبسط نفو ذالترك على القسطنطينية وتعزيز مطامعهم فيها ولا سيما لما هو مرعي عندهم من حقوق لعائلة الزوج في ارض الزوجة (۱)

ولكن لم يتم للسلجوقيين ما ارادوا لمــا نشب بينهم من الانشقاق العائلي ٬ وانما تركوا تحقيق امنيتهم هذه للعثمانيين الذين قاموا على انقاضهم وورثوا تلك الامنية في جملة ما ورثود من املاكهم ٬ وتقاليدهم •

لا بل ان العثمانيين مذكانوا ارا. تحت سلطة سلجو قبي قونية ولوا وجههم شطر الامبراطورية البيزنطية .

اتخذالعثانيونعواصم متعددة لهم وفانتقلوا من قره حصار الى يكي شهر (١٩٩٩هـ١٩٩٩م) ثم منها الى بورصة (٢٩٦هـ١٩٣٥م) ثم منها الى ديتوقة (١ ٢٧٩هـ١٩٩٩م) منها الى بورصة (٢٩٧هـ١٩٣٩م) ثم منها الى ديتوقة (١ ٢٩٧هـ١٩٩٩م) وكأنهم ارادوا قبل التعرض لعاصمة البيزنطيين ان يطوقوها وفانتقلوا الى ادرنة (٣٧٧هـ١٩٣٩م) واخذوافيا بعد يجاولون الاستيلاء عليها:

فاصرها اولا ييلديرم بايزيد عامي (٥٠٠ و٣٠٨ه) (١٣٩٧ و٠٠٤١م)

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۲۹۲

L. Cabun: Int. à l'histoire, de l'Asie p. 191 (7)

<sup>(</sup>٢) سالنامهٔ ازمیر

ولولاً كتساح تيمو رلنك الذي صرفه عنها لقضى منها وطراً ولكنه عندما احاق الخطر بممللكة بايزيد عاد عنها مكتفياً بان يستوفي منها عشرة الاف سنوياً وان يحق له بنا مسجد واقامة محكمة فيها

ثم جاصرها الامير موسى ( ٨٠٦ه = ٣٠٤٠م) فاستنجد امبراطورها بالسلطان جلبي محمد ؟ على اخيه لما كان بين الاخوين من التنازع فانجده وازاحاه عنها

ثم حاصرها مراد الثاني ( ٨٢٥ه=٢٢٤١م) ولكنه لم يلبث ان انصرف عنها لعصيان اخيه مصطفى

وبالنظر لما كانعليه العثمانيون من القوة والهيبة تسنى لدار السعادة ان تسلم زمناً من تعرض الفاتحين ولكن ما ظهر التضعضع في تلك القوة الاوكشر لها الطامعون عن انيابهم ولا مشاحة فالضعف منبت الادواء.

#### الدول والقسطفطنية

لم 'تحسدامة كما حسد العثمانيون على فتحهم عاصمة البيزنطيين ولا سيما في اوروبة : فان بسط التركي المسلم كفه على طرف اوروبة الشرقي، واستيلاء على المدينة التي هي بمثابة مدخل الغرب او حصنه اغلى مراجل

الحقد في نفوس الدول فعقدوا المحالفات تباعاً لدفع الغريب واجلائه.

وعبثاً حاولوا ذلك لان قوة السلطنة العثمانية في صدر ايامها حفظتها من كيدهم كاصار التوازن السياسي فيما بعد حينها دب الحلل فيها وتمكن منها الضعف حامياً لهامن بطشهم وكان الروس اول الطامعين في الاستيلاء على القسطنطينية فانهم وقد طمحوا الى احياء عهد امبر اطورية الرومان الشرقيين توجهت ابصارهم الى عاصمة اولئك القديمة ولا سيما مذ صار امرهم الى بطرس الاكبر:

فقد طوق اسطول الروس اوروبة الغربية ( ١١٨٤هـ-١٧٧٠م) قاصداً الى استامبول وبعد ان دمر العارة العثمانية واتخذ جزيرة لمنوس قاعدة لأعماله الحربية ، هب الترك لتحصين الدردنيل بادارة البارون دي قوت الفرنسوي ، وحولوا المراكب الى اسطول حتى قطعوا امل الروس من النجاح ، فقفلوا راجعين .

ثم لما خف نابليون الكبير لاكتساح العالم ' فاتحدت الدول عليه ' كبر على كل من انكلترا وروسيا ما صار لسفيره سباستياني من النفوذ لدى حكومة السلطان سليم الثالث ' ولما لم ترض تركيا ان توافقهما على اخراجه من عاصمتها اشهرتا عليها الحرب ( ١٢٢١ه=١٨٠٧م) وقبل ان يتم تحصين الدردنيل عبر الاسطول الانكليزي . فبعث هذا الامر في الترك همة لا توصف ' وبمعاونة سباستياني اجبروا الاميرال دوكورث الانكليزي على الانسحاب راجعاً بخسارة مركبين خوفاً من انقطاع خط الرجعة عليه ودمار بقية الاسطول .

ثم الى على ذلك اكثر من قرن 'ورغم ما اصاب تركيا في اثنائه من التضعضع 'لم يتعرض احد لعاصمتهم ويرجع الفضل الاكبر في تحصين البواغيز الى عبد الحميد الثاني الذي كان يعتبر هذا التحصين من جملة الوسائل للمحافظة على نفسه •

على ان ايطاليا وانتعرضت عام ١٩٦٠ه ١٩١٠م للدردنيل فضربت قلعتي كوم قلعة وسد البحر الا انها لمتكن في الحقيقة تريد الاالتهويل كافعلت اليونان من بعد في حرب الكاليين: ذلك انها رزحت تحت اثقال الحرب الطراباسية كما رزح اليونان بعدهم تحت اعباء القتال مع انقرة وعجل كلاهما على تهديد عاصمة الترك ضغطاً عليهم ودفعاً للدول على انهاء مشكلة الحرب .

اما ايطاليا فكانت تعلم حق العلم مقدار قواتها البحرية ازاء الدردنيل وقد تأكدت من ذلك حين تراجعت عنه اساطيل الحلفاء المتحدة في اثناء الحرب العامة = واما اليونان وفيعد ان نزع الحلفاء اساحة المعاقل فانها لبثت تعرف بان هناك قوة اعظم من تركيا تدفعهم عن عاصمتها الفتائة والا وهي قوة التوازن السياسي وان تلك القوة لم تمنع اليونان فقط عن القسطنطينية وبل حفظتها من اعظم الدول الحاضرة بأساً وهي انكلترا =

فائدة القسطنطية للعثمانية

لم يكن الترك قوماً تجاراً ولا اصحاب عناية بنشر التعاليم والتمدين

لذلك اذا ما بحثنا عن استفادتهم من استانبول فانا نقتصر على ماكان منها من حيث السياسة والفتح .

فقد امنت القسطنطينية للعثمانيين معسكراً وسطاً بين القارات الثلاث اوروبة وآسية وافريقية عساعدهم على امتداد الفتح بسهولة فتسنى لهم محاصرة فينا ثلاث مرات وعدا ذلك فقد خلقت القسطنطينية لآل عثمان مقاماً بجرياً بعد ان لم يكن لهم باخرة وباشروا مذ نقلوا عاصمتهم اليها بناء الاساطيل و

ففي عهد بايزيد الثاني تغلب الاسطول العثماني على عمارة البندقية التي كانت تعد وقتئذ في مصاف الدول البحرية الكبرى

ثم لما هال شأن الاسطول العثماني اوروبة وخافت العاقبة اتحدت عليه معظم اساطيلها ( ١٥٤٥ه=١٥٤٧م ) وعهدوا بالقيادة العامة الى اعظم اميرال بينهم : اندريا دوريا : ولكن خير الدين بارباروس انتصر عليه وفضلًا عن احرازه شهرة واسعة فقد اضاف بذلك الى السلطان سليمان القانوني سيادة البحر مع سيادة البر

ومنذ ذلك الحين لم يعد للدولة العثمانية خصم عنيد في البحر المتوسط كما انها استطاعت بقواها البرية والبحرية وبمساعدة القسطنطينية ان تجعل من ثم البحر الاسود حوضاً عثمانياً لا اثر للاجنبي فيه ولا حول.

على انه لماكان رب البيت ادرى بالذي فيه فحسبنا طيلاعلى استفادة تركيا من القسطنطينية ما اورده في هذا الشأن جودت باشا الوزير الموالف فقد قال: « لما فتحت الدولة العلية الاستانة واستقر لها المقام فيها بلغت سطوتها درجة الكال واستكملت الغلبة على سائر دول اوروبة في مدة يسيرة ولو لم يساعدها القدر على فتح القسطنطينية لما استطاعت ان تبلغ هذه القوة والاقتدار (۱۰).»



(۱) تاریخ جودت باشا ج ۱ ص ۴۲

# ماالذي ساعد على فلا كالعثانية

« في آسية وافريقية »

يبحث هذا الجزء فيا حصل لآل عثان من العوامل الخارجية التي ساعدت على نجاحهم في آسية وافريقية

فهرست الجزء الرابع

The state of the s

١ - المساعدات الاسيوية

خليفات دولة قونية الروم التكفوريون دولة الارمن الصغرى الغدل

٢ - المساعدات الافريقية

الماليك البحرية الماليك الجراكسة

# الجزءالخامس

نشأت تركيا في طرف آسية 'ولما اتبح لها ان تجعل مدينة قسطنطين دار ملكها ' تيسر لها 'لمناسبات زمانية ومكانية 'ان تبسط يديها على كل من العالم الارتوذكسي في اوروبة 'وعلى معظم العالم الاسلامي في آسية وافريقية ، فضلًا عن بعض الامصاد الكاثوليكية وسنقصر بجثنا في هذا الجزء على ما اعان آل عثان من تلك المناسبات والمساعدات ان في آسية وان في افريقية حتى تمكنوا من مد فتوحاتهم فيهما والتسيطر على معظم اقسامهما

# المساعلت الرسيوية « التي علت على انجاح آل عثان »

بينا فيما تقدم ما كانت عليه المهالك الاسلامية في القرن السابع الهجري من الانحلال بسبب الفتن الداخلية التي عمتها والاكتساحات الخارجية التي استنزفت معين قوتها وكيف لاشى اكتساح المغول كل حكومة فيها تقريباً ولذلك فان دولة سلاجقة قونية مالفظت انفاسها الاوتركت مجالاً واسعاً لقيام دولة في العالم الاسلامي المتشتت جمعت اليها القوة والسلطان و

انحلت سلطنة السلاجقة في الاناضول (١٩٩٩هـــ١٣٠٠م) فقــام على على انقاضها عدة امارات منها امارة آل عثمان في اسكود٬ واسكي شهر وقره حصار وخرمنجك وبيلهجك في اواسط آسية الصغرى.

وكان يحيط بهذه الامارة عدا الحكومات التي خلفت سلطنة قونية وكان يحيط بهذه الامارة عدا الحكومات التي خلفت سلطنة قونية مملكة الروم التكفوريين وطرابزون شهالاً وامارة سيواس شرقاً ودولة الارمن الصغرى في كيليكيا جنوباً . ثم يليهن في الجانب الشرقي دولة الماليك البحرية حاكمة سورية .

فلايضاح ماكان لتركيا من المساعدات الزمنية والمكانية في آسية نورد خلاصة عن احوال تلك الحكومات ونستثني منها دولة الماليك: لان البحث عنهم سيأتي في جملة الكلام عن ممالك افريقية •

#### خليفات دوله فونير

تقلص ظل دولة قونية المعروفة بسلاجقة الروم في اواخر ايامها وحتى انحصر في الاناضول ولكنها مع ذلك لبثت منبسطة الحدود فيه ولا يشاركها في ارضه الحصبة الاالبيزنطيون في الشمال والارمن في الشرق والجنوب •

ولما قضي عليها بالانحلال تجزأت مملكتها الى امارات متعددة (''
نجمعها في جدول بحسب مقامها الجغرافي من العثانية لتبيين الوضعية
السياسية وقتئذ:

<sup>(</sup>١) من اراد التفصيل عن هذه الامارات فليرجع الى كتاب طوائف الملوك لمو<sup>ا</sup>لله توحيد بك

| موقعها من العثانية | اميرها          | قاعدتها  | اسم الامارة       |
|--------------------|-----------------|----------|-------------------|
| الشمال الغربي      | عجلان بك        | باليكسر  | قرەسي             |
| الغرب الجنوبي      |                 | luulie.  | صاروخان           |
| الغرب الجنوبي      | آل آيدين        | ارمير    | اياسلوغ ( ايدين ) |
| الغرب الجنوبي      |                 | linia    | laite             |
| الجنوب             |                 | انطالية  | تكة               |
| الجنوب             | آل حميد         | يكيشهر   | حيد ايلي          |
| الغوب              | آل کرمیان       | كو تاهية | كرميان            |
| الشرق الجنوبي      | محمود آل قردمان | قونية    | قرمان             |
| الشرق الثمالي      | آل استفدیار     | قسطموني  | قسطموني           |
| الشرق              | اخيلو           | انقرة    | جمهورية انقرة     |
| الشرق              |                 | جانيك    | جانيك             |

ولم يتحرش آل عثمان بالحكومات الاسلامية المجاورة لهم في اول الامر وانما استمروا على نهجهم في عهد السلاجقة من مواصلة الفتح في بلاد الروم التكفوريين التابعين للامبراطورية البيزنطية حيث كانت في شمال آسيا الصغرى

غير ان وقوع امارة قردسي في طريقهم ونشوب الحلاف بعد عجلان بك اميرها بين ولديه على الامارة جعلاها عرضة لطمع السلطان اورخانباملا كهم فالحقها بسلطنته سنة ٢٣٧ه=٢٣٣٦م(١)

ثم قضت سنة تنازع البقاء على آل عثمان بالخلاف بينهم وبين جيرانهم ومن حسن حظهم انه كان على امارة القرمان وهي اشـــد

<sup>(</sup>١) محمد فريد بك الدولة العلية العثانية ص٣٤

الحكومات الحجاورة خطراً عليهم 'امير مراهق اسمه محمود خلف ولده يخشي وهو على ميل تام للسكون والراحة فتسنى في اثنا ذلك للسلطنة العثهانية ان تترعرع وتتقوى حتى اذا صارت امارة قرهمان في قونية الى علا الدين ذلك الرجل الطامح لان يخلف وحده دون غيره السلجوقيين في الاناضول (۱) كانت الفرصة قد فاتت وصار آل عثمان اشد منه بأساً في طت امانيه واخفقت مساعيه

فان مراد خداوند كار لما علم بتآمر كل من اميري قونيه وانقر دعليه وارد قبل ان يباشر فتح ادرنة ان يكتفي شر جيرانه وفف اليهمابقوة لا قبل لها بها واستولى على انقرة وعلى جملة حصون في جوارها (٧٦٧ه = ١٣٦٠م) وحباً في تعزيز عصبيته زوج ولده بايزيد من ابنة امير كرميان فكان له بذلك مدينة كوتاهية على سبيل المهر كما صار له فيا بعد وسيلة للحاق هذه الامارة وامارة آل حميد بسلطنته من غير حرب فاصبحت حدود مملكته متصلة بجدود آل قرمان

وقد اثار هذا الاتصال مخاوف القرمانيين وجعلهم يفكرون في در الخطر العثماني عنهم قبل استفحاله واغتنموا فرصة اشتباك السلطان مراد في حروب الروم ايلي فاغار اميرهم علي بك الغراء ملك البوسنة على البلاد العثمانية ولكنه اندحر اندحاراً شديداً في معركة بجوار قونية اكسبت الامير بايزيد لقب بيلديرم اي الصاعقة (1)

<sup>(</sup>١) احمد راسم رسملي وخريطه لي تاريخ عثاني ج١ ص ٦٠

<sup>(</sup>٢) احمد راسم رسملي وخريطه لي تاريخ عثاني ج١ ص ٢١-١٨

ولما صار الملك الى الامير بايزيد المذكور بعد والده مراد ( ٧٩١ = ١٣٨٨م) وامعن في الفتوحات باوروبة الشرقية خافه جيرانه وشرعوا يتخلون طوعاً له عن املاكهم وممن فعل ذلك امراء ايدين ومنتشا وصاروخان واضطر امير القرمان ان يحذو حذوهم فتخلى عن قسم من مملكته رغبة في الاحتفاظ بالباقي .

وماكان ذلك الامير ليحفظ عهداً: فلما ابصر السلطان مشتغلاً في حرب دولة الفلاخ (رومانيا) حاول ان يسترد بالقوة ما تنازل عنه من بلاده وكانت عاقبة ذلك انقراض دولته واسره

ولما تم لبايزيد ما طمح اليه بتلاشي حكومة قونية وتحول الى المارة سيواس وتوقات وفضمها اليه ايضاً رغم ما ابداه الميرها الغازي برهان الدين من المقاومة .

 غير ان القوة المعنوية كانت قد وهنت في نفوس اولئك الامراء ولله استتب الامر للسلطان العثماني محمد جابي حتى قهر كلاً من امير القرمان وقره جنيد و حاكم ازمير و ثم في عهد مراد الثاني تخلى له امير قسطموني عن نصف املاكه وكما استعاد مراد بلاد ايدين وصاروخان ومنتشا وقره مان و كرميان و ثم الحق السلطان محمد الفاتح بمملكته بقية بلاد قره مان واخذ مدينة سينوب من آل اسفنديار وفتح مملكة طرابزون البيزنطية ( ١٤٦١ه = ١٤٦١م ) فعاد العثمانيون اللانفراد بحكم آسية الصغرى و

### الامراء التكفوريون

كان امراء الروم التكفوريين في بورصة وازميد وازنيق وما بينها من البلاد يولفون امارة طرابزون البقية الباقية من سيادة الامبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى

فلما قامت امارة آل عثمان ' في عهد السلجوقيين ' على حدود الروم التكفوريين ' اتخذت غزوهم قاعدة لاعمالها . ويظهر ان ثواب الجهاد كان الدافع لهــا على ذلك فضلا عن الرغبة بالتوسع في الملك =

فان السلطان عثمان الاول ارسل يخير امراء التكفوريين بين ثلاثة: الاسلام . ام الجزية . ام الحرب ، فأسلم فريق منهم وانضم اليه ، ورضي فريق بدفع الحراج ، واما الباقون فقد استعانوا عليه بالمغول فلم يجدهم ذلك نفعاً فهزمهم السلطان عثمان معاً واستولى على بورصة وما حولها من القلاع (۱) ( ۷۱۷ ه = ۱۳۱۷ م ) فضلا عن فتحه قره حصار واینه کول ویار حصار (۱)

ومع ذلك فان الامراء التكفوريين استمروا رغم الخطر العشافي على ما كانت عليه امهم الامبراطورية البيزنطية من الغفلة ولا بدع فان الامم اذا شاخت لا تفيدها العبر • فلما صار الامر لاورخان اكمل ما بدأ به ابوه من الفتح في ديارهم مغتناً فرصة الحرب بين الامبراطورية البيزنطية والسرب ، وما قدر التكفوريون على الاحتفاظ فيا عدا مدينة الاشهر ( فلادلفيا ) ، فقد بقيت وحدها بيدهم الى حكم ييلديرم بايزيد فاستولى عليها وقرض سلطان الروم في الاناضول الشمالي وطوق الترك القسطنطينية

اما امارة طرابزون البيزنطية فقداحتفظت باستقلالها الى بعيد فتح قسطنطينية • ولكنها ما لبثت ان استسلمت الى العثمانيين قبل ان تبلغها جنود محمد الفاتح

### دوله الارمن الصفرى

كان للارمن دولة كبرى قتد ما بين بجري الخزر والاسود الى البحر المتوسط جنوباً ولما قضى عليها اكتساح البيزنطيين والسلجوقيين انشأ الارمن الذين التجأوا الى جبال طوروس واطنة في كيلكيا حكومة دخلت تحت حماية البابا وامبراطورية المانيا (٥٥٥ هـــ١٩٨٩م)

<sup>(</sup>١) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العثانية ص٤١

Lavallée, Hte. de la Turuiqe. TIp. 183-184 (Y)

تولى الحكم فيها ثلاث عائـلات (١) روبانيان Roupéniens (٢) وأُوتوميان Lusignans (٢) وأوتوميان

ولما استظهر المسلمون على الصليبيين ادى لهم الارمن الجزية الى ان تغلب التتر (المغول) على المسلمين فدخلوا في طاعتهم واجلبوا معهم في غزواتهم الى الشام (" وكان ذلك من جملة الاسباب لـتأصل العداوة بينهم وبين الماليك حكام مصر وسورية

ولهذا السبب لما تراجع المغول عن سوريا خف المهاليك للانتقام من الارمن واستمروا يغزونهم في عقر ديارهم الى ان تمكنوا من الاستيلاء عليها فانقرضت الدولة الارمنية ( ٧٧٦ هـ = ١٣٧٤م )

جرت هذه الحوادث بينها كانت دولة آل عثمان الفتية تنمو وتترعرع لذلك لم يقم من الارمن اي حاجز دون ارتقائها ويمكن ان يقال ان دولة الارمن ساعدت على اشتداد امر آل عثمان من حيث انها كانت همى لهم في عهد طفولتهم من مماليك مصر الاشداء

### المغول في العصر المغولي النركي

بينا في الكلام على العصر المغولي "ما حدث بعد موت جنكيز في تلك الامبر اطورية وذكرنا اسماء من خلفه على عرشها وكيف آل امرها الى التجزؤ بين اهله الى خمس دول متشاكسة

وقد صار اشهر هذه الدول حكومة بني دوشي في شمال القوقاس

<sup>(</sup>١) زيني دحلان الفتوحات الاسلامية ج ٢ ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) يراجع ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب

وخوارزم وروسياوبلغاريا٬ وحكومة بني هولاكو من سبطه في العراقين وخراسان وانا نخصص الكلام عليهما هنا تتمة لتاريخ المغول ليس لشهرتها فحسب ببل لانها عاصرتا عهد الفتح الغثاني الاول ليتضح لنا كيف ان المغول الذين كانوا الخطر المحيق بالعالم الاسلامي وفي شرق اوروبا ما وقفوا دون ارتقاء آل عثمان وعملاً بالاختصار نضع جدولين في اسما الخانات الذين تعاقبوا على عرشيها مع خلاصة اخبارهم ثم نورد على اثرهما الملاحظات التي تتعلق بهذا البحث (۱)

دولة دوشي خان ۱

عاصمتها صراي على نهر الغولغا في روسيا

(١) دوشي خان بن جنكيز مات في حياة والده

(۲) باطوخان توفي سنة ۵۰۰ ه<sup>(۲)</sup> باطوطوخان مات سنة ۲۲۶ ه

<sup>(</sup>۱) نستند في وضع هذين الجدولين على اهم المواجع التاريخية ولا سيا على تاريخ ابن خلدون

<sup>(</sup>٢) اكتسح باطو خان من سنة ١٢٣٧ م الى سنة ١٢٤١ كلاً من روسيا والمانيا الشرقية وبولونيا وسيليسيا ومورافيا والسكس والمجر ودلماسيا وانتصر بقيادة سوبطاي القائد الشهير على جنود اوروبا المتحدة ولبث يتقدم في اوروبا حتى باغ اواسطها مابين جبال بوهيميا وبين البحر الادرياتيكي فدخلت بذلك النمسا في حكمه ولولا موت الخان اوقطاي وطمع باطو بالحصول على مقامه لما رجع المنول عن اوروبا

طغان

(٤) بركة خان اسلم وحمل قومــه على الاسلام لم يملك واقام المساجد والمدارس وقرب العلم، اليه وتحارب مع هولاكو ٢٦٠ ه ومات ٢٦٠ ه

(ه) منكوتمر زحف سنة ۱۲۰ ه على القسطنطينية فلقيه صاحبها طائعاً ثم زحف على على الشام في مظاهرة ابغا بن هولاكو فردهما السلطان منصور قلاوون خائدين

(٦) توان تزهد وترك العرش (٧) قلابغا اجمع على غزو بلاد (٨) طغاطاي استمر بعد خمس سنين ٥٨٠ه الكرك واستنفر ابن عم له حاكم على قتال نوغنيه الى قسم من بلاد شال آسيا واسمه ان قتله سنة ٢٩٩ انوغينه فداهمهما الشتاء فعاداعنها ومات ٧١٢ هم تنافرا فتقاتلا

طغر لجاي لم علك

- (٩) ازبك اسلم واتخذ مسجدًا للصلاة وحصلت بينه وبين ابي سعيـد من آل
   هولاكو في العراق فتنة ففزاه وملك قسماً من بلاد ابي سعيد
- (١٠) جاني بك كان الشيخ ابو سعيد المومى اليه قد هلك وانقسمت البلاد على عهد خلفه الشيخ حسن فارسل جاني بك العساكر الى خراسان وملكها

(٥٨٧هـ)ثم الى اذربيجان فاستولى عليها واعتل وهو راجع فمات في الطريق

(۱۱) بردبیك مات بعد ثلاث سنین من ولایته

(۱۲) طغطمش تولى صغيرًا فتغلب على المملكة صهره ماماي (۲۷۲ه) ففر طغطمش الى تيمورلنك صاحب سمرقند فامده بالمساعدة التي استعاد بها ملك ابائه ثم اقبل تيمورلنك لمحاربته فقتله واستولى على كل اعماله سنة ۲۹۷ه فانقرضت بذلك دولتهم

دولة هولاكو ٢

(۱) هولاكو مات سنة ۲۲۲ه

(٢) ابغا حارب بركة خان صاحب الشمال ف انهزم طوغاي لم يملك ابغا وكذلك كان حظه في حصار الرحبة حيث هزمه الظاهر بيبرس ومات سنة ١٢٨١هـ ١٢٨٦م

(٤) ارغو وقيل ارغون عدل عن الاسلام وقرب كهنة الهند وعاد لخطـة اجـداده فحاول الاتفاق مع ملوك الوروبا على السلمين

(٣) تكدار اسلم وتسمى احمد وتحارب مع اخيه البكر ارغو على العرش فاسره وقتل ١٢ اميرًا من قومه ١٨٣ ه فاستوحش لذلك اهل معسكره وقتلوه وقيل قتلوه لاسلامه ولانحيازه لابناء دينه على ان اسلامه كان مما ساعد على القاء الخصام بين آل هولاكو

(٥) كتخاتو كان متسامحاً مقرباً اهل الاديان على السواء الا انه اساء السيرة وانتهك الحرمات فقتلوه سنة ٦٩٣ هـ ومات من دوا. وصفه له احدهم سنة ۲۹۰ ه

> (٦) بيدو لم يستتب له الملك طويلًا بل قاتله على العرش قازان بن ارغو ومالاً عليه الامراء فقتل سنة ٩٩٠هـ

> > (٧) غازان عاد الاسلام مع انه تربی تربیة بوذیة صینیة وسمی محمودًا و کانت الفان بینه وبین ماوك الشام وعاث فی نواحی دمشق و همص و خدم آل عثان فی القضاء علی دولة سلاجقة الروم الذین قاموا علی انقاضها مات سنة ۲۰۲

(٨) خدابنده (او خربند) وكانقد تعمد نصرانياً في صغوه ثم اسلم وسمي محمدًا وتلقب بغياث الدين وصحب اهل الشيعة وانشأ مدينة بين قزوين وهمذان ساها السلطانية وجعل فيها بيتاً بلبن من الفضة والذهب لاقامته وامامه بستان اشجاره من ذهب وغره لؤلؤ وحجاره كرية واجرى اللبن والعسل انهاراً واسكن فيه الجواري والغلمان تشبيهاً له بالجنة وافحش في التعرض لحرم قومه ثم هلك سنة ٢١٦ه

(٩) ابوسعید خلف اباه وهو ابن ١٣ سنة فطمع به ابنا، عمه ولا سیا سیول وازبك من آل دوشی خان فتغلب ابو سعید علیهما ، ثم توثقت اسباب المواصلة بینه وبین الملك الناصر قلاوون صاحب مصر بالمصاهرة والمهاداة وتوفی ابو سعید سنة ٣٣٧ه ولم يخلف عقباً فاختلف اهل دولته علی امر الملك ، فانقرض بذلك الملك من بنی هولا كو

يرى القارئ الكريم من التدقيق في هذين الجدولين المارين كيف ان امر المغول صار الى الانحلال في القرن الثامن الهجري حينا نشأت السلطنة العثانية واشتد شأنها (1) فان التنازع فيا بين بني دوشي وبني هولا كو كان مستمراً حتى لم يسمح لهم بالتفكير في سواهم فضلاً عن ان دخولهم في الدين الاسلامي كان قد قربهم من الحضارة وألان جانب جوارهم.

دولة بني دوشي : تعاقب على عرشها في القرنالئامن خمسة خانات ما فتنوا يتقاتلون مع بني عمهم ولاسيا آل هولاكو فقضى طفطاي الى سنة ٢٩٩ه يقاتل نوغينه ولما خلفه ازبك حدثت خصومة بينه وبين ابي سعيد من آل هولاكو 'ثم كان على جانيبك ان يحتسب فرصة ماحدث بعد هلاك ابي سعيد من الانشقاق في دولته ليستولي على بلاد، حتى اذا ما صار عرشهم الى طفطمش وهر صغير طسع به صهره فكان ذلك وسيلة لتدخه لم تيمورانك الذي اعاد طفطمش الى العرش ليعود اليه بعد حين ويستبد

دولتا بني هولاكو وآل الشيخ حسن : اشرنا في البحت عن تأثير المغول على استقلال آل عثان الى ما كان لدولة هولاكو من الخدمات للعثانيين في قضاء غازان احد خاناتها على دولة الروم السلاجقة مما يسر لعثان ان يعلن استقلاله .

وكان غازان خان هذا على غير خطة عمه احمد خان من حيث مراءاة جانب الجامعة الدينية في السياسة . فانه لم يججم عن مقاتلة ملوك الاسلام ولو طال حكمــه لكان اضر بآل عثان

وكان من حسن حظهم ان خلفه خدابنده ذلك الفاسق المنهمك بالملذات في جنته فدس له قومهالمم تضجرًا من فحشه ٧١٦ه وولوا ابنهابا سعيد وهو صغير فطمع بـــه

<sup>(</sup>۱) تاسست الدولة العثمانية سنسة ٦٩٩ هـ وعظم شأنها في مدة قرن إلى ان لاشاها حينًا تيمورلنك سنة ٨٠٤ كما لاشمىسائر الممالك الغولية

الطامعون ثم مات عن غيرعقب فانفوط عقد الدولة وقام على انقاضها امارات فيخراسان والعراق وفارس واذربيجان وبلاد الروم، (١) اشهرها دولة الشيخ حسن في بغداد وتبريز ولكزيم كانتقصيرة العمر لما حدث بين اولادالشيخ حسن من التخاصم فجاء تيمور لنك وبسط سلطانه على انحائها (١)

لذلك لم يقم في القرن الثامن الهجري من المفول الجنكيزيين حائل دون رقي الامبرطورية العثمانية على ما كانوا عليه من الخطر الشديد على سلامتها .

ولكن العثمانيين ولئن تسنى لهم ان يشبوا ويترعرعوا في هذا القرن حتى حسبت لهم اوروبا حساباً الا انهم لم يسلموا في اواخر ذلك القرن من اذى امبرطورية ثانية انشأها المغول وهي امبرطورية تيمورلنك التي لا يزال صدى اكتساحاتها يرن في الاذان والتي طست على سلطنة آل عثمان حيناً من الزمن •

### امبرطوريه تعورانك

استحكم الضعف في القرن الثامن الهجري من دولة جاكاطاي صاحبة سمرقند احدى فروع الامبرطورية الجنكيزية وصار النفوذ فيابين النهرين للعائلات التركية الشريفة وخصوصاً لآل بارلاس وارلاد وجيلار: وقويت شوكتها لما اتبح لها ان تدفع حسين كرت صاحب الدولة الحديثة الفارسية في خراسان عن بلادها عا بذلته من المساعدة للامير

<sup>(</sup>١) احمد زيني دحلان الفتوحات الاسلامية ج٢ ص٣٦- ٢٧

<sup>(</sup>٢) دائرة معارف البستاني م ٢ ص ٥٧

خان وزير دولة جاكاطاي سنة ١٣٣٧م

وفي ذلك العام ولد هناك لآلكورين احدى العائلات الفقيرة المنتسبة الى آل بارلاس الشرفاء ولد سمي تيمور في قرية خوجه ايلغار من أعمال كش .

ثم مضى على ذلك ربع قرن استقل في اثنائه الوزير غز خان الذي مر ذكره في ابين النهرين محتفظاً بسيادة الجاكاطائيين الاسمية ولفت نظره في المعادك شجاعة شاب فائقة هو تيمور فقربه اليه وزوجه من ابنته .

فاكتسب تيموربذلك عصبية جديدة حتى اذا ما مات هذا الامير وكانوالد تيمور طره كاي وهو شيخ عشيرتدقد توفي ايضاً نادى به اهله واهل زوجه رئيساً عليهم ووافقتهم على ذلك سائر البيوتات فصار تيمور حاكم بلاد ما بين النهرين تحت سلطة طغلك صاحب فرغانة •

ومنذ ذلك الحين بدأت مطامحه بالظهور فحافه جيرانه من الخانات والعواهل ونشبت بينه وبين صاحب فرغانة وخان جاكاطاي الكبير والبيوتات المتنفذة حروب دامية كما اشتبك بالقتال مع ايراني خراسان ومايليها تأميناً للحدود، واصيب تيمور في اثنائها بفخذه فلقب تيمورلنك اي تيمور الاعرب .

وكان نصيره الاعظم في تلك الحروب ابن حميه الامير حسين لذلك كان على تيمور ان يقاسمه الغنيمة فتخسلى له عن السواد الاعظم من بلاد ما بين النهرين محتفظاً لنفسه بمدينة كش وما يليها مع الجانب الذي

فتحه بسيفه من دولة خراسان .

ولم تقم الفتن بعد ذلك بين تيمور وابن حميه جاره الا ليسترد تيمور ما تخلى له عنه ويجمع كل تلك الامصار الى حكمه المفرد يحكمها باسم خان جا كاطاي اسمياً (۱).

فتعدت مطامح تيمور منطقة تركستان وفكر في ان يمشل دور جنكيز على ان يستعين بالسياسة مع السيف فأحسن تمثيل الدور الذي لم يتوفق له سلفه بما فيه من دها.

كان الاسلام قد توطدت دعائمه في آسيا من حدود الصين والهند الى البحر المتوسط وكان الترك في بدء عهد اعتناق هذا الدين شديدي التحمس له والتمسك به . فلكي يفتح تيمور القلوب قبل فتحه المعاقل عول على التظاهر بالتمسك بالشريعة والباس حروبه لباس نشر الاسلام في البلاد التي لاتدين به وتأييده في سواها . وقد فعل . فساعده ذلك كل المساعدة لتعلق العلماء به ونشرهم بين الناس مآثره فسهلوا له الظفر السوة بما تفعله بعض الرهبنات في الشرق في تمهيد سبل الاستعمار .

ولا نتمرض لسرد فتوحاته لئلا يمتد بنا البحث لكثرتها وحسبنا ان نقول ان تيمور انشأ امبراطورية عظمى على انقاض الامبراطورية الجنكيزية بعد ان لاشى آثارها فاستولى على البلاد التي كانت تفرعاتها من شرق اوروبا الى مقربة من الصين ومنهاالى الهندبما فيها آسيا الصغرى والعراقين وفارس والشام وما يليها كافة وبسط سلطانه عليها.

وفي اثناء ذلك كان لاينفك عن التظاهر بخدمة الشريعة الاسلامية والعمل على نشرها، فلما بلغ بلاد الكرج النصارى واسر ملكها بكراديوس الحامس حمله على الاسلام ثم كر عليهم كرة اخرى في بدء القرن الرابع عشر للميلاد وارغمهم على اعتناق الاسلام (۱).

وكذلك فعل بين الكرتين في الهند . فلها تمهدت له سبلها اراد ان يتمثل بالسلطان الغزنوي فاكتسحها سنة ١٣٩٨م بدعوى انه يريد ابادة عبادة الاوثان فوصل الى شواطئ نهرالسند ودانت له البلاد بعدمذابح كثيرة لم يسلم منها المسلمون في دلهي حيث كان يحكم الغوريون

### نِمورنك والخلاف وأل عثماله<sup>(۲)</sup>

تكللت كل حملات تيمورلنك بالنجاح فرفع رأسه ورأى بين مارأى من اتساع الملك ونفوذ الكلمة شدة تعلق اهل الدين به ولاسيا العلما، فالتفت الى الخلافة وهي المرتبة الاخيرة بعد مر تبته فالفاها ذاوية ذابلة بعد ان تلاشت خلافة بغداد فراودته نفسه على ان يستخلصها لشخصه

تلك امنية لم يطمح اليهااحد قبله من الاعاجم وهي صعبة ولكنها تتيسر اذا ذلك امامها العقبات ولم يبق لدولة اسلامية غير امبر اطوريته

<sup>(</sup>١) دائرة معارف البستاني م ٦ ص ٢٩٦ - ٢٩٧

 <sup>(</sup>٢) للموءلف مقال عنوانه اول من طلب الخلافة من الأعاجم نشر في مجلة الهلال١٩٢٥ وفي به البحث عن تيمور ومطامعه

L.Cahun: Int. à l'hist. de I, Asie p. 497

قوة تجتمع حولها قوى الاسلام اذا حاول ارتكاب هذه البدعة . وبما ان سلطنة آل عثمان كانت قد بلغت من القوة ما جعلها في مصاف دول العصر الاولى ، كان عليه ان يضعها في قبضت ليخلو له الجو ولتتمهد لغايته السبل

### فيمور ودول الغرب

لم تنته علائق الودادالتي كانت بين المغول واوروبا بانتها - الحروب الصليبية الواغا استمرت على حالها بد اسلام المغول ودامت المواصلات بين فرنسا والبابا وبين خلفا ، هو لا كو خاصة - ولما خلفهم تيموركان الخطر العثماني قد احدق باوروبا الشرقية وطوق القسطنطينية فغصت اوروبا كافة والامبر اطورية البزنطية خاصة لنجاح آل عثمان فجائته منهم الرسل تغريه بهم و ثحرضه على قتالهم -

يؤيد ذلك الكتاب الذي حمله اليه وقتئذ الراهب فرنسيسقوس من ملك فرنسا شارل السادس ذلك الكتاب الذي كتب جوابه تيمور بعد ا نقضى على آل عثمان

وكماارسل شارل المذكوركتاباً آخر فيه التهنئة فان هنري دوكستيل ملك اسبانيا اوفد جماعة ليقوموا بتهنئة تيمور وشكره على اجهازه على دولة آل عثمان

ولما ارسلشارل المذكور. كتاباً آخر فيهِ التهنئة اوفد هنري دوكستيل ملك اسبانيا جماعــة ليقوموا بتهنئة تيمور وشكره على اجهازه على

دولة آل عثمان (١)

ولا بدع ان يتسابق العاهلان الى ابداء الشكر والميل له وقد كان تيمور قد اسلفهما الجميل في اطلاقهِ من سجون بورصة عدة اسرى فرنسويين من واقعة نيكوبوليس وسفيرين للملك هنري الثالث صاحب قشتالة ومعهما عدة نساء اسبانيات (1)

### اسباب الحرب بين نيمور ويلديرم بابريد

على أن بعض المؤرخين أوردوا فيما أوردوا من أسباب الخلاف بين المغول وآل عثمان سبباً آخر وهو التجاء احمدجلا يرصاحب بغداد والعراق الى ييلديرم بايزيد حين أكتسح تيمور بالاده وامتناع سلطان آل عثمان عن تسليمه الى تيمور (أ) فقد يصح أن يكون هذا وأمثاله من جملة الاسباب التي دعت الى تلك الحرب الطاحنة

### فضاء المغول على سلطنه آل عثماله

كان تيمور على ما اتصف بهِ من الاقدام يتخوف الاشتباك في حرب ال عثمان (٤) فابتدأ بتنفير العالم الاسلامي من ييلديرم بايزيد وكان

L. Cahun, int. à l'hist, de l'Asie p. 499 (1)

<sup>(</sup>٢) دائرة معارف البستاني م ٦ ص ٢٩٨ (٣) محد فريد بك تاريخ الدولة العلية ص٠٠٠

<sup>(</sup>٤) كانتيمور قد تقدم لقتال بايزيد قبل عامين من ذلك الا انه بعد ان ملك سيواس تحرك من هناك الى الشام لحرب الظاهر برقوق وذلك بما يبرهن على انه كان يقدم رجلاً ويوخر اخرى في قتال بايزيد

يلقبه بقيصر الروم وقيل انه اراد ان يبرهن للمسلمين على ضعف آل عثمان عن حماية طرق الحج وفعهدالى الشقي المعروف يوسف الاسود بقطع السابلة في آسيا الصغرى حتى اذا ماتوفر عددالمستغيثين بتيمورمن شر ذلك الطاغية و آنس من المسلمين الرغبة في تدخله خف لندائهم واعاد الكرة على آل عثمان (٤٠٨ه ٢٠٠٠م) فالتحم الجيشان قرب انقره وكان له ما اراد من الانتصار واسر يبلديرم بايزيد وفاحسن مثواه (١٠ ولكن السلطان العثماني الملقب بالصاعقة اثرت عليه تلك الكارثة فات بعدسنة في الاسر وقد خالف المؤرخ همر من روى ان تيمور القى اسيره السلطان في قفص من حديد (١٠).

### موت نیمور

لما قضى تيمور وطره من ال عثمان وارسل اليه سلطان مصر بالطاعة على اثر ذلك وضرب الجزية على الكرج (١٤٠٣م) رجع الى بلاده وانصرف مدة قليلة الى عمر انها .

غير ان مطامعه كانت لاتزال فتية مع انه كان قد اصبح شيخاً فلم يقر له قرار ولم يتمتع براحة لان الصين وهي الدولة الوحيدة من الدول الكبرى استمرت غير خاضعة له • فخف اليها بعد اشهر من وصوله الى سمر قند مدعياً بابادة عبادة الاصنام والانتقام لمن قتل فيها من المسلمين

L' Cahun: Int. à l'hist de l'Asie p.498 (1)

Hammer Hre de l'Empire Ottoman Tir p. 96

ايام ابائه وكانت الارض مكسوة بالثلوج فلم يحجم عن التقدم غير انه ما بلغ اتراد حتى اصابته الحمي فمات سنة١٤٠٨هـ ١٤٠٥م وهلك جمع غفير من عسكره

## اوحثي نيمورام منظم

يستلزم غالباً الايغال في الفتوحات الفتكوالتخريب لذلك قد وصم اكثر الفاتحين بالشدة (۱) ومن كانوا منهم على غلظـة البداوة عرفوا بالوحشية مثل اتيلا وجنكيز وهولاكو وتيمور .

غـير ان اولئك المغول المكتسحين ولئن كانوا ولا شك من الفتاكين قساة القلوب الا انهم لم يخلوا من ميزات العظمة ومن الرغبة بالعمران = وقداشرنا الى ذلك في كلامنا قبلًاعن جنكيز وهولاكو.

ويظهر ان تيمور كان افضل منهما في السياسة والعمران ويلوح لي ان عاملين مختلفين كانا يتنازعانه عامل فطرته البربري وعامل عقله الكبير الاصلاحي وكان اذا ما استسلم لعواطفه ظهر بمظهر الجبار الفتاك واذا ما رجع الى عقله حاول ان يعمر ويصلح -

من ذلك انه لما دخل بغدادسنة (١٤٠١م) اباح النهب فيها مدة ثمانية ايام وبنى من رؤوس القتلى ١٢٠ برجاً دخل في بنائها ٩٠ الف رأس عير انه مع ذلك نهى عن التعرض للمستشفيات والمدارس والجوامع كما انه ما قضى وطره من مملكة العثمان الاوارسل حفيده ابا بكر الى بغداد

<sup>(</sup>١) يمكن ان يستثنى من هولاء الفاتحين العرب في صدر الاسلام فان الدين كان مروض اخلاقهم حتى كان عدلهم تما سهل لهم الفتوحات

ليرمم ما تهدم منها (").

وكان لتيمورعناية بالصناعةوالمنافع العامة فقد قال كلافيجو سفير اسبانياعنده:

« لقد احضر تيمور معه من حروبه من الصناع ما ضاقت بهم مآوي سمرقنـــد اسكنهم البساتين والمغاور التي حولها »

وعدا ما بنى من القصور والمساجد التي يفاخر بها الملوك فانه فكر في اصلاح مملكته ولاسيا ما بين النهرين فانشأ الاقنية والسدو دللري فيها اما من حيث العلم فان ليون كاهن يزعم ان الكتاب الذي الفه تيمور وساه « تنسيقات » لامثيل له

ولتيمور فضل على اداب الترك فان لغة فارس كانت لا تزال لغة العلم والدولة في اواسط اسيا ففكر تيمور باستبدالها وروج التأليف والكتابة في اللغة التركية الجاكاطائية واتخذها لغة الدولة وفنبغ بين الاتراك في عصره وما بعده كثير من العلماء الترك كالسيد علي الحمداني مات ١٣٨٤م والخوجه بها الدين مات ١٣٨٨م والشاعر النيسابوري واللغوي التفتازاني (١٣٢٢م -١٣٨١م) وغيرهم (٦).

اما تظاهره بنشر الاسلام والباسه غزواته اللباس الديني فقد كان يقصد به جمع كلمة المسلمين اليه ليستخلص الخلافة لنفسه ان صح انه كان يعمل في سبيلها كما كان يرمي به الى تحميس اجناده وتنشيطهم لمعاناة

<sup>(</sup>١) دائرة معارف الستاني م ٦ ص ٢٩١ - ٢٩٩

L. Cahan, Int. à l'Hre. de l'Asie P. 508-509

اهوال الحروب المتوالية وقد جرى مجراه الاتحاديون في الحرب العامة بدعوتهم الى الجهاد وهم علمانيون

على أنا لانقول أن تيموركان مثلهم خالياً من العاطفة الدينية المغول بعد نيمور

مات تيمور وخلف ولدين احدها امير نشاد والآخر شاه رخ ولم يكن معه من ولده غير حفيده خليل بن امير نشاد فبايعه الجند ثم خلفه شاه رخ فتنازعو اوقسموا المملكة بينهم (أوقضوا على المدنية التي انشأها تيمور وامسى تاريخ مابين النهرين وخوارزم وخراسان وتركستان منذ سنة وامسى تاريخ مابين النهرين وخوارزم وخراسان وتركستان منذ سنة

وفي اثناء ذلك نهض المشائخ الصفوية في فارس وظهروا بمظهر الارشاد حتى تحكنوا من الشعب فانشأوا دولة الفرس برئاسة الشاه الساعيل على انقاض آل تيمور (٢٠).

آل عثمان بعد الطارئة المغوية

لما حل القضاء بآل عثمان و وتغلب تيمود عليهم هبت المالك التي دخلت قسراً في حكمهم للانسلاخ عنهم فاستقل الصرب والبلغار والفلاخ واعاد تيمور الى امراء قسطموني وصاروخان و كرميان وايدين ومنتشا وقرمان بلادهم .

<sup>(</sup>١) بقيت منهم بقية مالكة في الهند الى اول القرن الماضي الميلادي وهي دولة محمد بابر (٢) جودت باشا ج ١ ص ٥١ – ٥٠

فتقسمت بذلك الامبراطورية العثمانية ؟ وازدادت انحلالاً بما وقع بين ابنا، ييلديرم بايزيد من الحروب بعد رحيل تيمور.

كان تيمور قد اقام على تركيا اوروبا سليان بكر بايزيد وجعل اخاه موسى والياً له في تركيا آسيا ' فلم ترضهم هذه القسمة بل نهض محمد في توقات واماسيا 'وعيسى في بورصة' وسليان في ادرنه واستمر القتال بينهم الى ان تمت الغلبة لمحمد سنة ٨١٦هـ ١٤١٣م (١) فتفرد بالسلطنة •

غير انه قضى حياته في الحروب الداخلية ليستتب له الملك وليسترجع المالك التي انفصلت عن تركيا في عهد الفوضى. ولما خلفه السلطان مراد الثاني ١٤٢٨ه=١٤٢١م وكان شأن الامبر اطورية التيمورية قد انحل عاد الى خطة آبائه الهجومية في اوروبا خاصة وفتم للدولة الازدهار السريع -

# المساعلت الافريقية « التي علت على انجاح آل عثان »

في افريقية كان الخطر الاعظم على آل عثمان المؤسسين: ففي مصر كانت تربض دولة المهاليك العسكرية القوية التي استطاعت اجلاء المغول عن سورية ودفعهم عن مصر فضلًا عن رد الصليبيين وولة المهاليك التي ماغفلت ساعة عن الاناضول بعد انقراض سلطنة سلاجقة قونية وبلريا كان تعرضها لكيليكيا وملاشاتها دولة الارمن فيها وسيلة تتذرع بها لبلوغ ما بعدها في آسية الصغرى .

<sup>(</sup>١) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العانية ص ٢٩ - ٠٠

ومع ذلك لم تقو دولة الماليك الجراكسة التي عاصرت آل عثمان في عهد تأسيس امبراطوريتهم ولا استطاعت دولة الماليك البحرية التي عاصرتهم في عهد نشأة سلطنتهم الثانية بعد كارثة تيمورلنك ان تقفاسداً حاجزاً في سبيل رقي آل عثمان



اوريمية »

### المعالك البعريه

سبق لنا أن ذكرنا أن مو سس هذه الدولة على أنقاض المملكة الايوبية هو المعز أيبك التركماني أحد مماليك السلطان الصالح ( ١٤٥٨هـ =١٢٥٠م).

وخلفه ابنه نور الدين ( ٥٥٥ه ) ثم مملوكه قطز ( ٧٥٧ه ) ثم مملوك مملوك مملوكه بيبرس البندقداري (٨٥٥ه) وهو بطل هذه المملكة الذي استر دمعظم بلاد الشام من الصليبين ، ثم صد عنها المغول =

ولكن الملك بعد ابني بيبرس تحول الى آل قلاوون منذ سنة ٦٧٨ ه الى ٧٨٤ ه فكانوا هم المعاصرين للموئسسين الاولين من آل عثمان كفلم يجولوا دون نجاحهم للاسباب التالية :

- (١) ان قيام دولة الارمن الصغرى في كيليكياكان سوراً للعثمانية حفظها من المهائيك في عهد تأسيسها .
- (۲) ان الماليك وان تمكنوا من دك ذلك السور دكا وبلغوا حدود آل عثمان الا انهم ما استطاعوا ان يدكوه (۲۷۷ه = ۱۳۷۶م) الابعد ان لاشوا قواهم امامه وازا، حروب بقایا الصليبين والتتر وبعد ان تركوا مجالاً فسيحاً لاشتداد شأن العثمانيين، فهم اذن جاوروا السلطنة العثمانية بعد ان امسوا على انحطاط وهرم وهي عملى ترق وفي عنفوان شباب =
- (٣) ان من يتصفح تاريخ الماليك البحرية يركيف ان السواد الاعظم من ملوكهم وسقطوا عن العرش اما بالقتل او بالخلع وكني بذلك دليلاً

على الفوضى الداخلية التي كانت مستمرة فيها ' تلك الفوضى التي لاتقوم معها حال حكومة ·

فلهذه الاسباب لم تؤثر دولة الماليك البحرية في شأن العثمانية ، بل تركت لها الحال الفسيح في غيد آل قلاوون للتغاب والفتح .



( 51 ! ! of of war - 500 )

### المعاليك الجراكسه

كان الاتابكي برقوق وصياً عملى ابني الملك الاشرف من الماليك البحرية و فله مات احدها تآمر مع الخليفة على خلع الثاني و تولى مكانه ملقباً بالظاهر سيف الدين و فكان ذلك مبدأ دولة الماليك الجراكسة (١٣٨٢هـ ١٣٨٢م)

وخلف الملك الظاهر ( ٨٠١ه ) ابنه الملك الناصر فلم يقو على لقاً، تيمورلنك فتراجع له عن الشام ( ٨٠٣ه )

اما تيمورلنكفانه لم يستخف مع ذلك بالماليك ولم يتعقبهم الى مصر

واغا جرته المنافسة بينه وبين السلطان ييلد يرم بايزيد الثاني الى الزحف عليه. فكان انتصار تيمورلنك عليه كذلك مو ذناً علاشاة دولته ومهداً السبل لاحتلال الماليك بلاده ولاسيا بعدرجو عالمغول عنهاو ذهاب تيمورلنك الى سمر قند ولكن الصلح الذي كان قد عقد بين تيمور والماليك صار يمنعهم من التعدي على ملوك الطوائف في الاناضول الذين نصبهم تيمور على انقاض آل عثمان وحباهم في حمايته الله انقاض آل عثمان وحباهم في حمايته المحافية الم

ثم الهت الفتن الداخلية الماليك عن العثمانية في عهد نشأتها الثانية بعدالكارثة التيمورلنكية، فكان يتغلب منهم كل حين مملوك حديث حتى بلغ عدد المالكين منهم سبعة في مدة ٣٧ سنة ، اي منذ المملوك برقوق الى وفاة السلطان محمد جلبي الذي اعاد السلطنة العثمانية وعزز شأنها (٨٧٤هـ-١٤٢١م)

فلذلك فان دولة الماليك ولأن كانت اقوى مماكة في الشرق وكانت مجاورة لآل عثمان والا ان مشاغلها الخاصة حالت بينها وبين تركيا حتى رجحت كفة آل عثمان واول ما تلاطمت المصالح بين الدولتين كان في عهد السلطان بايزيد الثاني ( ٨٨٦ = ٨١٨ه) بسبب الحدود وكادت الحرب تشب بينهما لولا وساطة باي تونس -

ومن ذلك الحين شرعت كل واحدة منهما تحدق بالاخرى حذراً والشقاق ينهك الماليك حتى كان تحالف قانصوه الغوري آخرهم مع الشاه اسماعيل ملك فارس على سليم الاول العثماني وافعاً ذلك السلطان الى اكتساح الشام والقضاء على تلك الدولة ( ٩٣٣ه=١٥١٧م). ولكل اجل كتاب فاذا جاء اجلهم لايستقدمون ساعة ولا يستأخرون

## مالذي ساعد على فلاح العثانية

«العوامل السياسية في العالم المسيحي »

يبحث هذا الجزء عن العوامل السياسية الخارجية في العالم الاوروبي التي ساعدت على نجاح السلطنة العثانية ويدخل فيه الكلام عما كان لتوتر العلائق بين الكاثوليك والارثوذكس من المساعدات لآل عثان

### فهرست الحزء البادس

المساعدات السياسية في العالم المسيحي — تهيد المساعدات السياسية في المالك الارثوذ كسية المساعدات السياسية في المالك الكاثوليكية في اوروبا الشرقية المساعدات السياسية في المالك الكاثوليكية في اوروبا الغربية الحلاصة في استفادة آل عثان من حالة اوروبا السياسية المساعدات السياسية في توتر العلائق بين الكاثوليك والارثوذكس الحلاصة في استفادة آل عثان من تباغض الروم واللاتين

# الجزءالسادس

« العوامل السياسية في العالم المسيحي لنجاح آل عثمان »



ما فتئت تركيا مذ تفتحت عيناها على عالم الوجود تتطلع الى اوروبا . ووجه كل

السلاطين الفاتحين ماعدا ياوز سليم انظارهم اليها 'حتى كادت فتوحــاتهم في سواها تأتي من قبيل العرض

فكيف تسنى لآل عثمان ، على قلتهم وما بينهم وبين الغرب من الاختلاف الجنسي الديني أن يسيطروا على الجانب الشرقي من اوروبا 'ويهددوا القسم الغربي منها 'في حين ان العالم لم يكن قد نسى الحملات الصليبية على الشرق الادنى ?

هذا ما نخاول ان نبسطه في الفصول التالية . ولا نتعرض الى البروتستانت لان مذهب لوتير انتشر في اواخر عهد الفتح العثاني

# المساعدات السياسية « في المالك الارثوذكسية »

حدث في عهد الفتح العثاني انقلابات جمة في المالك الارثوذكسية فكانت تعمل تارة على الجمع بين بعضها وطوراً على التفريق الذلك فانا نقتصر على الدول التي كان يغلب في حياتها الاستقلال ونهمل ماكان منها مثل البوسنة التي كانت تتبع حيناً المجر وحيناً السرب ولانتعرض فروسيا لانها كانت دوقية = ولم تتحرر من سيادة المغول الافي اواخر . عهد الفتح العثماني .

### الامبراطورية البرنطية

انشأ قسطنطين الكبير الروماني مدينة القسطنطينية ( ٣٣٠م) واتخذها قاعدة الدولة وعمل ذلك على انقسام الامبراطورية الرومانية من بعدء الى شطرين: شرقية وعاصمتها القسطنطينية وغربية وكرسيها رومة من بعدء الى شطرين: شرقية وعاصمتها القسطنطينية وغربية وكرسيها رومة من بعدء الى شطرين المرقية وعاصمتها القسطنطينية وغربية وكرسيها رومة من بعدء الى شطرين المرقية وعاصمتها القسطنطينية وغربية وكرسيها رومة من بعده المراكة المر

وبينها كانت الغربية تكاد تقرب من حتفها كانت اختها الشرقية المعروفة بالامبرطورية البيزنطية ترهو وتردهر في عهد آل تيودوس يوستينيانوس • غير ان المشاحنات الدينية سرعان ما امتصت قوتها فذبلت اغصانها ، ولولا قيام العائلة الايزورية (٩٩ه = ٧١٧م) لقضى عليها العرب

على إن العرب وإن لم يتمكنوا من الحصول على امنيتهم الا انهم علوا على وقوع الشقاق مدة قرن وثلث قرن في هذه الامبراطورية على وقوع الشقاق مدة قرن وثلث قرن في هذه الامبراطورية على تسرب عنهم الى بعض البيزنطيين من الرغبة برفع التاثيل والصور من الكنائس اسوة بالجوامع وكادت تلك المشاحنات تودي بالمملكة لولا قيام عائلة المكدونيين (٣٥٧ه=٨٦٧م) ثم لم يكد يخلفهم آل كومنانس (٣٧٤ه=١٠٠٨م) الاواختلفواعلى العرش واطمعوا بهم الطامعين وانتهى الامر بقيام دولة لاتينية على انقاض الامبرطورية البيزنطية (١٠١٠هه)

وقد كان ذلك من حظ آل عثمان قبل ان تتشكل دولتهم : لأن ميخائيل آل باليولوج وان تمكن من ان يسترد بعد ٥٧ سنة من ذلك عرش القسطنطينية الا انه لم يستطع ان يستعيد من الامبرطورية غير جز منها ولم يقوعلى استئصال جدورالفتن الداخلية ان دينية اوسياسية وفي اثنا اخلك انحلت سلطنة سلاجقة قونية وقام على انقاضها احدى عشرة حكومة احداهن تركيا ، فورثن طمع السلاجقة في مدينة قسطنطين عشرة حكومة احداهن تركيا ، فورثن طمع السلاجقة في مدينة قسطنطين .

ولما استخدم الامبراطور اندرونيك المتطوعة المساة قتلان حيث لدفع مطامع هذه الحكومات التركية الحديثة اصابه الشر من حيث اراد الخير ، فان ذلك الجيش ثار عليه وحاصر القسطنطينية خمس سنوات ولم يتحول عنها الى دوقية اثينا الا بعد ان افني قواها (۱ حتى آل الامر لتداخل البلغارفي شو ونها ، فولو ااندرونيك الثالث مكان جده (۱۳۲۸م (۱۳) وكان نصيب هذا الامبرطور نصيب سلفه ميخائيل من الفشل إذ حاول ضم الكنيستين الارثوذ كسية واللاتينية بغية الحصول على مساعدة الغرب لدفع الخطر التركي ، وهذا ما دعاه الى مسالمة جيرانه الترك فعقد معهم المعاهدات وفي جملتها معهم السلطان اورخان العثماني

ولكن الظروف لم تلبث ان قدمت للترك ولا سيا لآل عثمان الفرص المناسبة لأن يتنفذوا على شو ون البيز نطيين الداخلية . فانه لما مات اندرونيك وطمع بالملك كانتا كوزان الوصي على ولي العهد حنا الخامس والتجأ الفريقان الى الترك صار لهو لا القول الفصل بينهم . وايد نفوذ العثمانيين خاصة استنجاد الامبراطور حنا بهم على دوشان ملك السرب الطامع بعاصمتهم . قضى دوشان نجبه قبل ان يبلغ امنيته واورثها السلطان الورخان ، فاجتاز ابنه سليان باشا ( ١٥٧ه = ١٥٥٧م ) بوغاز الدردنيل واحتل ترمب وغاليبولي . م تقدم السلطان مراد الاول الى تراقيا

Ansart & Rendu, Hre del'Europe de 1270 à 1610 p. 134

Ab. p. Nicolle, Mnémonique de l'histoire p. 119 (7)

Lavallée, Hre de la Turquie T 1 p. 199-196 (\*)

<sup>(</sup>٤) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية ص١٣-٤٤

ونقل كرسي الملك الى ادرنة ١٣٦١م

وبعد ان صار التركي في داخل اوروبا لم يعد بالامكان التلهي عنه ، فتر اسلت الدول، ولاسيما الارثوذ كسية منها للاتحاد على قتاله، وفي طليعتها السرب فاضطر السلطان لامضاء الصلح مع البيز نطيين .

وقع ذلك الصلح الامبرطور البيزنطي حنا باليولوج الآانه لم يغفل عن المستقبل المظلم٬ ولا سيمالما بلغه عن انتصارات العثمانيين الباهرة على خصومهم في الطرف الاوروبي٬ فحف بنفسه الى الغرب واعترف بضم الكنيستين تنشيطاً للاتين على مساعدته٬ ولما رأى انه ينفخ في رماد عاد لمصافاة آل عثمان وارسل ابنه تيودور للخدمة في جيشهم عربوناً على خضوعه

ثم حدث في عهد ييلديرم بايزيد ما مهد له السبل لبسط سيادت على الامبراطورية البيزنطية: فقد تنازع حنا وولده اندرونيك على العرش واستنجد كلاها به فقسم المملكة بينهماوضرب عليهما الجزية "وبلغ من نفوذه عليهما انه لما امتنع حاكم ألاشهر (فيلادلفيا) وهي آخر ما بقي للبيزنطيين في اسيا الصغرى ان يسلم مفاتيحها الى السلطان زحف عليه حنا مع ابنه وفتحها عنوة باسم ال عثمان

وكأن ابنه عمانوئيل كان ينكر على ابيه هذا الذل فلما صار الملك اليه دفض ان ينصب قاضياً للمسلمين في القسطنطينية وسار بنفسه للاستنصار باوروبا فعاد اسوة باسلاف بخفي حنين وما انجاه من آل عثمان الاتيمورلنك الذي قضى وقتئذ على دولتهم •

وحاول عمانوئيل ان يتداخل بين امرا ، آل عثمان حينما عزموا على تجديد السلطنة بعد الكارثة التيمورلنكية ، واراد ان يستثمر سانحة الاختلاف بينهم ، حتى اذا ما تغلب ، راد الثاني على الامير مصطفى الذي استنجد بعمانوئيل هم ً بان يثأر من البيز نطيين وحاصر القسطنطينية (٢٦٨ه = ٢٤٢٢م) وما كان ليرجع عنها لولا ثورة في الاناضول ربما كان لعمانويل اصبع فيها .

وتقسمت الامبراطورية بعد عمانويل وفقاً لما اوصى به وفتولى على العاصمة وما حولها بكره حنا وعلى المورة وقسم من تساليا ولداه قسطنطين وتوما واقتنع الاخيران بتأدية الجزية الى تركيا واما حنا فجرب ايضاً ما جرب اسلافه فقصد الى مجمع فر ارا الديني واعترف بضم الكنيستين ( ١٤٣٩هـ ١٤٣٩م )

على انه لم يكن احسن حظاً منسواه ' فلم يساعده الغرب ' كما ان الارثوذكس قومه لم يرتاحوا الى عمله فاضطر الى مسالمة آل عثمان ' ولولا انصراف مراد الثاني لقتال هونياد المجري واسكندر بك الالباني لتسنى له دخول القسطنطينية (۱)

ولكن الامور مرهونة لاوقاتها ، فبعد ثلاث سنوات من استيلاء قسطنطين على هذه العاصمة وقيامه على عرش اخيه حناافضت السلطنة العثمانية الى محمد الفاتح فبلغ هذه الامنية ، واقام الامبرطورية العثمانية على انقاض الامبرطورية البيزنطية ( ١٤٥٧ه = ١٤٥٣م )

### معلكة السرب

السرب فصيلة من سلاف غاليسيا نزلت في البلقان نحو سنة (١٥هـ ٢٣٦م) في عهد الامبراطور هرقل وبأذنه التكون حرساً للامبراطورية الميزنطية من برابرة الأفارس avares المغول مكتسحي اوروبة وتنصرت في حكم امير امرائها فلاستمير (٢٥٧-٢٧هـ) (٨٧٠-٨٨٠م)

وليس في تاريخها الاول غير قتالات مستمرة داخلية وحروب مع جيرانها اليونان والبلغار والمجر ولما صارت الأمارة الى اتيان نهمانيا Némania حرر السرب من سيادة البيزنطيين (٤٥٥ه=١١٥٩م) ثم نال لقب ملك من لدن الامبراطور الالماني فردريك بارباروس لتسهيله مرور الحملة الصليبية التي كان يقودها

وخلف اتيان خلف الهاهم التخاصم على التيجان عن تعزيز جانب المملكة الجديدة . وليس في تاريخهم شي يستحق الذكر غير استقلال الكنيسة السربية عن بطرير كية القسطنطينية .

ثم عاصرعهد الفتح العثماني ملك للسرب رفع شأن بلاده ووسعها حتى كاد يخلف الامبرطورية البيزنطية ويفتح عاصمتها فيدفسع الترك عن تقدمهم المطرد: ذلك هو البطل اتيان دوشان ( ٧٣٥–٧٥٧هـ) (١٣٣٤–١٣٥٥م)

غير انه بدلاً من ان يكون هذا الامبرطور عائقاً للعثانيين عن التقدم في اوروبة وقد كان باعثاً على مسارعتهم اليها ولان حمله على عاصمة حنا باليولوج اضطر هذا للاستفائة بالسلطان اورخان فانجده

ولما عادت جيوش السرب قبل التحام الجيشين ' لموت دوشان ' ازدادت مطامع آل عثمان في القسطنطينية .

وساعدهم على ذلك ما وقع عقب موت دوشان من الاضطراب والتجزؤ في المملكة السربية (۱) اللذين مكنا مراد الاول من نقل عاصمته الى ادرنة وجعلها مركزا للفتوحات الجديدة - ان تقدم آل عثمان هذا اوقع الاضطراب بالسرب كها ارتجفت لاجله بقية الدول المجاورة فالتمسوا من البابا اوربان الحامس ان يعمل لاستنفار الغرب لنجدتهم . غير ان اوروك الحامس ابن دوشان (۷۰۷-۷۹ه = ۱۳۵۱ – ۱۳۷۷م) فضلاً عن الحامس ابن دوشان (۷۰۷-۷۹ه = ۱۳۵۱ – ۱۳۲۷م) فضلاً عن عن سقم سياسته مع امراء البلاد لم ينتظر مدد الغرب به بل تهور وخف لملاقاة الترك مع حلفائه الفلاخ والبوسنيين والمجريين وتقدم حتى بلغ ادرنة كفا ثبتوا الاربثا بيتهم الترك مرة واحدة فولوا الادبار لا يلوون على شيء والقوا بانفسهم في نهر ماريتزا ( ۲۲۷ه=۱۳۲۳م)

ثم قتل اوروك وكان قتله بدء عهد حروب داخلية فاغتنم السلطان هذه الفرصة لتوسيع سلطنته حتى اذا صار الملك الى لازار جربليانوفتش (١٣٧٦م) ولم تعد حال مملكته بعد ان عبث فيها الانشقاق لتكفل له حظاً احسن من اسلافه تقدم لمصالحة العثمانيين بالاتفاق مع سيسمان حاكم البلغار ورضي بان يقدم لهم كل سنة الف فارس والف قطعة فضية .

على انه لم يخنع هذا الخنوع الا وهو على نية الغدر عند المقدرة:

فما علم باشتباك السلطان في حرب امير قرمان الاواتحد مع البوسنة وفتكا بعشرين الفاً من الترك كانوا يعسكرون الى القرب من بلادهما

وحك بعسري الما من البرك والمحسط والما الما المنقام وبحنكة حربية منع اتصال البلغار بالسرب وبعد ان اسر قرال البلغار تحول الى لازار ولما وقعت الواقعة بينهما في سهل قوص اوه لم تغن حينئذ كثرة جيوش السرب وحلفائها شيئاً بل فروا تاركين لازار في الاسر داضين بالسلامة غنيمة •

وبينها كان السلطان مراد يفتقد القتلى ابدى كلمة استغراب مفادها انبه لايرى بينهم غير الشبان 'فاجابه الصدر الاعظم: «مولاي ان الشيخوخة عاقلة 'وتعلم ان لا قوة تقاوم اسلحة خدام النبي • »

وما هي الا برهة قليلة حتى نهض احد اولئك الشبآن الجرحى وضرب السلطان بخنجرضربة قضت على حياته فاودت بحياة ملك السرب ايضاً - فقتله العثمانيون اخذاً بثار سلطانهم وكانوا قد ابقوا عليه (٧٩١ه = ١٣٨٩م (١))

وخلف ييلديرم بايزيد اباه مراداً على العرش وما انفك يضايق السرب في حملاته عليها حتى اضطر اتيان بن لازار ان يأتي اليه خاضعاً طائعاً ، فولاه حاكماً على بلاده على ان يودي له الجزية ويقدم للجيش العشاني عدداً من الجند ، وعلى ان يجهز اخته اوليفيرا زوجة للسلطان (٢)

jouannin & Vangaver. L'univers, Turquie p. 37-38 (1)

Lavallée, Hre. de la Turquie p. 212 (7)

ثم وقعت الكارثة التيمورلنكية التي لاشت الدولة العثانية مدة من الزمن فساعدت اتيان على تحرير مملكته واستمرت مستقلة الى انوطد السلطان مراد الثانى الاسباب في آسية تفرغاً لاستعادة الاملاك الاوروبية وحينتُذ لم يغن تحالف ملك السرب جرج برنكوفتش مع المجرعن الرجوع لطاعة الترك على ان يوردي خمسين الف دوقة سنوياً ويقدم فرقة من جنده والى غير ذلك من الشروط التي وقعها (1)

واستمر العثمانيون من بعد على التقدم في بلاد السرب والسيطرة على دولتها حتى اكمل فتحها السلطان محمد الفاتح من سنة ٨٦٣–٨٦٥ه = ١٤٥٨–.١٤٦م فصارت من بعد ايالة من الايالات العثمانية (٢)

#### معلكه اللفار

(1)

البلغار من برابرة آسيا الذين كانوا ينزلون حول نهر الفولغا ، تقدموا الى اوروبا في جملة من نزح اليها من المغول ( ٢٦٤م ) ونزلوا على ضفاف نهر الدونه ودخلوا في حكم الافارس ابناء عمهم مكتسحي اوروبا (٥٦٠م) الى انقراض دولتهم (٥ه=٢٢٦م)

ثم لما اشتد شأن الخزر خضعوا لهم ايضاً واستمروا على الطاعة لهم الى ان ساعدتهم الظروف على الاستقلال مرة اخرى. وتبعاً لملكهم بوريس شرعوا يتنصرون ( ٢٥٠ه = ٤٢٨م ) واخذوا من ثم في اسباب الترقي فبلغوا في عهد الملك سمعان (٢٨٠-٣١٥ه=٩٨-٣٢٧م ) قمة مجدهم =

Hre de l'Empire Ottoman p. 150

<sup>(</sup>٢) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العثمانية

ثم تغلب عليهم جيرانهم البيزنطيون اولاً والسرب ثانياً واستمروا على الطاعة للسرب الى موت ملكها الكبير دوشان (٢٥٦ه= ١٣٥٥م) في صدرنشأة الدولة العثانية وحينئذ استقلوا اسوة ببقية العناصر التي تحررت من ربقة السرب وولوا عليهم القرال سيسان وبدلاً من الاختلاف مع السرب وحد الخطر العثاني غايتهم وكلمتهم ومع ذلك فلم يدفع عنهم اتحادهم بأس مراد خداوند كار الذي بعد ان اخضع السرب قسراً لسلطانه اجبر البلغار على الاستسلام اليه فبذل ملكهم سيسمان الطاعة وزوج ابنته من السلطان

على ان قرابة سيسمان من السلطان لم تكن لتعوقه عن نقض عهد الله عثمان حينما يرى الفرصة سانحة متفقاً على الاكثر مع السرب ولكنه لم ينجح ولامرة وراعى مراد خداوند كار حرمته اكراماً لابنته فنصبه على نصف مملكة البلغار وألحق البقية منها بالسلطنة واما ييلديرم بايزيد فانه رغهاً عن شخوص سيسمان وولده نادمين على خروجهماعليه فقد امر بقتله واقام ابنه الذي اعتنق الاسلام والياً على سمسون (٧٩٧ه =١٣٩٤م) وجعل بلاد البلغار ايالة عثمانية (١)

امارة الفلاخ

الفلاخ والبغدان امارتان بلقانيتان وبعد ان تحررتامن نير تركيا كونتا دولة رومانيا . وسميت كذلك لان اصل سكان الامارتين من الرومان الذين نزلوا فيهما بعد ان فتحهما الامبراطور تراجان فامتزجوا مع اهاليهما القدماء الداسيين .

ولا يزال امر رادو الزنجي الذي يعزى اليه انشاء امارة الفلاخ عهدولاً ولا يعرف هل هو شخص حقيقي ام اسم وهمي لان تاريخها لاينجلي الا مذ تولى عليها الامير اسكندر بازاراب (١٣٦٠-١٣٦٠م) واشتهر ذلك الامير بجهاده لرفع نير المجرعن الفلاخ و كذلك فعل ولداه لادسلاس ورادو من بعده وظفر ثالثهم رادو بهذه الامنية ولما خلفه اخوه ميرتشا على الامارة توفق الى توسيع نطاقها رغهاً عن قضائه معظم حياته في حروب مع آل عثمان

ثم خلف ميرتشا خلف تنازعوا بينهم فهدوا لآل عثمان الاسباب للسيادة عليهم: (١) فان فلاد الملقب بالشيطان بعث سنة ١٤٣٧ه = ١٤٣٣م الى مراد الثاني يعترف بسيادته على الفلاخ • ولم يفده نكوصه وفيا بعد باغراء الحجر شيئاً وانما اندصر عليهم السلطان وعلى حليفتهم السرب

غير ان الظروف ساعدت فيا بعد هونيادملك ترنسلفانيا على ان الحرر الفلاخ من نير آل عثمان (٨٤٨ه=٤٤٤٤م) (٦) ولبشت هذه الامارة على استقلالها الى ان نشر السلطان محمد الفاتح سيادته عليها (٨٦٨ه=٢٤٦٢م) وكاد يضمها السلطان سليان القانوني الى السلطنة الضم النهائي لولا تعنت اهاليها و فاكتنى بزيادة الجزية عليها و ثم ازدادت سلطة آل عثمان على الفلاخ فصاروا ينصبون حكامها =

Nouveau Larousse illustré, T V II p 404

<sup>(</sup>٢) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العثانية ص٥٦ -٧٠

# البغداله (امارة ملدافيا)

انشئت امارة ملدافيا في اوائل القرن الرابع عشر للميلاد . ولم تلبث الا قليلاً حتى عرفت باسم بطلها بغدان الذى هب لتحريرها من نير المجرمع ابنه لاتزاكون من٧٧٧ الى٨٧٦ه=١٣٧٠ الى١٣٧٤م - غيران عرشهذه الامارة لم يبق طويلاً لاهلها : لان عائلتها ما لبثت ان انقرضت بموت بغدان وابنه فبايع الناس الامير بطرس آل مونشات كنتي من العائلة المالكة عند جارتهم الفلاخ .

واشهر من خلف بطرس من هذه العائلة اسكندر الطيب ( ١٠٤هـ ١٤٠٨هـ = ١٤٠١- ١٤٠٣م) وهو وان اعترف بسيادة بولونيا ، فانه ما فتى يهتم باصلاح الشؤون الداخلية ، وخلف اسكندر هذا اولاداً كثيرين شرعيين ، وغير شرعيين ، فتنازعوا الملك بينهم ، وجعلوا للمجر وبولونيا تداخلاً في شؤونهم ، ولولا تغلب اتيان الرابع على العرش ( ١٦٦٨-١٤٥٨ على العرش ( ١٦٠٨-١٤٥٧ م) لالتهمتهم الدول .

ولكن اتيان كان من أولي العزم ' فتمكن من صدكل من التتر وماتياس كورفن المجري 'كما انه استطاع ان يلاشي حملة عثمانية بقيادة سليان باشا ' وان يهزم البرت ملك بولونيا شر هزيمة - وفضلاً عن ذلك كان بصيراً عاقلا ' فلها لم ينجح في اقناع دول اوروبا الشرقية على الاتحاد لمحاربة تركيا ' اوصى ابنه بغدان الثالث (٩١٠-٩٢٣ه=١٠٠٤-١٥١٧م) بان يسالمها ويخضع لها . فشرعت منذ ذلك الحين السيادة العثمانية تتزايد تدريجاً على البغدان ولاسيا في عهد سليان القانوني الذي تداخل في تنصيب تدريجاً على البغدان ولاسيا في عهد سليان القانوني الذي تداخل في تنصيب

وخلع اثنين من امرائها . ثم توطدت هذه السيادة بما صار لتركيا من الحق في تعيين حكام البغدان (١) الى ان صارت اشبه شي ، بايالة عثمانية متازة .

# المساعدات السياسية «في المالك الكاثوليكية - في اوروبا الشرقية »

لما ابتدأ آل عثمان بالتعرض لاوروبا كان للكاثوليك في الجانب الشرقي منهاحكومات هي بحسب مركزها الجغرافي من الشمال الى الجنوب (١) الاخوية التيتونيكية (٢) مملكة بولونيا (٣) دوقية ليتويانيا (٤) مملكة الحجر (٥) امارة البانيا

اما الاخوية التيتونيكية فهي رهبنة انشأها الصليبيون في القدس ثم لما اضاعوا عكا انتقلت الى اوروبا واتخذت صبغة سياسية كالى ان المت بهم المصائب ووقعت عليهم الواقعة في القرن السادس عشر فانحل عهدهم السياسي ولم يحصل بينهم وبين العثمانيين حروب اوتماس

اما دوقية ليتويانيا فاستمرت الى اواخر القرن الرابع عشر في الهمجية ، ثم تنصرتواخذت باسباب الارتقاء ، ولكن بولونيا عاجلتها بالحاقها بها ( ٩٧٧ هـ ١٥٦٩ م )

واما امارة بولونيا فانها رغم دفاعها عن استقلالها دفاع الابطال وردها محمد الفاتح عنها لم تتمكن من الوقوف في سبيل الجارف العثماني

فاكتسحها العثمانيون ولم تغن ِشجاعة جورج كستريوتا الملقب باسكندر بك عنها شيئاً

لذلك فانا سنقصر كلامنا على مملكتي بولونيا والمجر الدولتين اللتين كان من شأنهما ان يعرقلا سير الفتح العثماني

#### معلكة بولونيا

ليس في تاريخ بولونيا القديم ما يستحق الذكر ومعظم ما عرف منه حروب داخلية وخارجية بينها وبين جيرانها ختمت باحتلل المغول بلادها في حكم بوليسلاس الحامس في القرن الثالث عشر ولم يبقوا فيها ولم يذروا

ثم حلت بها بعد جــلا، المغول فوضى بسبب التنارع على العرش انتهت بطرد ولاديسلاس الملك الوطني ومبــايعة ونسلاس ملك بوهيميا ( ٧٠٠ هـ = ١٣٠٠ م ) وذلك في عهد ظهور دولة آل عثمان

غير ان الاسباب لم تلبث حتى عملت على ارجاع الملك المخلوع فاخلص الخدمة لوطنه وجرى مجراه ابنه كزمير الثالث فاقالا الدولة من عثارها ومن قوفق كزمير الكبير الذي تولى سنة ١٤٤٧ الى توسيع نطاق المملكة فمد سلطانه على بروسيا الغربية وبسط سيادته على اختها الشرقية وفضلاً عن انقاذه بولونيا من اختلافاتها الداخلية وحينئذ كانت السلطنة العثمانية قد بلغت ذروة مجدها بحيث لم يعد ليوقف تيارها دافع وبعد ان استولى محمد الفاتح على القرم اكتسح بسارابيا وملدافيا وامسك سفرا ولونيا الذين جاؤه مستعطفين وسجنهم نحو عام الله على القرم الكتب

ولما صار الملك الى جان البرت بن كزمير وكان العوبة بيد الاشراف سولت له نفسه ان يحرر ملدافيا فاشتبك بحرب مع آل عثمان ولولا ان ساعدته قساوة البرد لما رجعت جيوش بايزيد الثاني عن التوغل في بولونيا نظراً لما اصابوه من المغانم

وجاء ذلك عبرة لخلفائه حتى انهم رغباً عما بلغوه من التقدم المدني والعسكري في حكم كل من اسكندر بن كزمير وسيجسموند الاول لم يعودوا للتحرش بآل عثبان وانما عمدوا الى سياسة التودد اليهم ولا بدع وقد كان على عرش الترك سليان القانوني

غير أن الظروف قضت فيابعد بتوتر العلائق بين سيجسموند الثاني وسليم الثاني بسبب امارة ترانسلفانيا فالتجاآ الى السيف و كان مهند العثمانيين امضى فمنع تدخيل سيجسموند ومن خلفه في شيوون اميارة ترنسلفانيا ولما مات سيجسموند وانقرضت به عائلة جاجلون وعمدوا الى الاقتراع ليتمكنوا من تسمية العاهل البولوني تمهدت السبل لبسط آل عثمان سيادتهم على بولونيا و ذلك انه بعد موت هنري آل فالوا الفرنسي نال اكثرية الاصوات لعرش بولونيا اتيان باتوري امير ترنسلفانيا وقد نالها بمداخلة مراد الثالث واذ كانت ترنسلفانيا امارة لها صبغة عثمانية دخلت بولونيا بهذه الواسطة تحت نفوذ آل عثمان وتاييداً لذلك وقع بين الدولتين معاهدة ( ١٩٨٤ه = ١٩٧٦ م ) تعهد بموجبها السلطان بجاية بولونيا من التتر

ولمامات الملك باتوري عملت تركيا على انتخاب الامير سيجسموند

الاسوجي ( ٩٩٩ هـ ١٥٨٧م) ومازالت تتحين الفرص والفرص تخدمها لما كان يحدث من التنازع بين المرشحين للعرش وبين الاشراف على الزعامة وي دخلت بولونيا تحت حمايتها الفعلية وثم ادى ضعف آل عثمان الى ضياع حقوقهم فيها وتقسمها بين روسيا والمانيا والنمسا (١٢١٠هـ = ه ١٧٩٥م) وظلت هكذا الى ان حررتها الحرب العامة و

#### معلكة المجر

كثيرا مااكتسح الاسيويون تلك المنطقة التي تكتنفها جبال الكربات وآخر من فعل ذلك منهم الحجر: فانهم جاؤا لنجدة ارنولف ملك المانياعلى السرب وراقت لهم تلك المنازل فتغلبوا عليها ( ٢٨٢ هـ ٥٨٩ م) وكانوا على خشونة البداوة فازعجوا جيرانهم وثم اعتنقوا النصرانية في القرن العاشر للميلاد واخذوا باسباب التمدن فارتفع شأنهم وفي اثنا القرن العاشر للميلاد واخذوا باسباب التمدن فارتفع شأنهم ما أثنا القرن العاشر للميلاد واخذوا بالسباب المعملكته وجمع شتاتها ولكنهم ولما تراجع المغول عاد ملكهم بالا الى مملكته وجمع شتاتها ولكنهم صاروا الى التنازع الشديد بينهم ولاسيا بشأن العرش بعد موت اندريا الحامس ( ٧٠١ هـ ١٣٠١ م ) الذي لم يخلف اولاداً

وكاد يكون ذلك من حظ آل عثمان لولا فوز آل انجو اصحاب صقلية بعرش المجر بمناصرة البابا: فان هذه العائلة لقيام افراد منها عملي حكم معظم دول اوروبا الشرقية رفعت شأن المجر حتى عدت بمصاف الدول العظمي (1) غير ان غرة حكم احدهم سيجسموند آل لكزمبرج كانت شوئماً عليهم: فقد جاشت نفسه لاكتساح ييلديرم بايزيد بلغاريا فدعا الىحرب صليبية حتى اذا فرح بما اوتي من نجدات اخذهم الترك اخد عزيز مقتدر ونجا سيجموند في قارب الى القسطنطينية عاصمة بيز نطية

وانشقت المجر على اثر هذه النكبة الى احزاب وداعى بعرشهاكل من ملك نابولي لادسلاس والبرت الرابع آل النمسا ولم يتسن لسيجسموند الرجوع الى عرشه الا بعد حروب اسر فيها ونفي -

غير ان القرن ١٥ كان عصر سعادة له فانه فضلاً عن اطمئنانه فيه من الخطر التركي بعد ان لاشي تيمورلنك الامبراطورية العثمانية استطاع ان يضيف الى تاج الحجر كلاً من تاجي المانيا وبوهيميا

على ان هذه السعادة لم تكن صافية فان مثل هذا الاتساع بالملك على ما فيه من اختلاف النزعات يؤي الى مشاكل داخلية (1) واطمعت السلطانجلي محمد (معيدالسلطنة العثمانية) بالحجر ولما لم ينل منها مأرباكف عنها كما أن ابنه مراد الثاني تهادن مع سيجموند حتى موته ( ١٤٨ه = ١٤٣٧ م)

اما الحروب الحامية بين المجر وآل عثمان فقد بدأت مذ خلف البرت آل النمسا سيجسموند: فان هذا الامبرطور ومثله خليفتيه ولاديسلاس ملك بولونيا ولاديسلاس الخامس آل النمسا هالتهم انتصارات تركيا فانصر فوا الى دفعها عن اوروبا فكان لهم النصر في القتالات الاولى

الــتي اشتهر فيها حنا هونياد القائد البطــل ثم دارت عليهم الدائرة ونكبوا في وقعتي وارنا وقوصوه في اواسط القرن ١٥

وكان موت لاديسلاس المشار اليه على اثر جراح اصابته في حرب مع محمد الفاتح عند بلغراد ( ٨٦١ه = ١٤٥٧م) (ا) من حظ آل عثمان اذ تجزأت الامبراطورية المجرية بعده وانفصل عنها تاجا المانيا وبوهيميا. ولو صار ملك الحجر الى البطل ماتياس كورفن بن حنا هونياد الذي خلف لاديسلاس وكان على حاله قبل التجزئة لما مكن السلطان محمد الفاتح من ان ينال الغلبة مرات على الحجر وان يبسط سيادته على الامصار المجاورة لها

ولكن الحروب التي جرتها تلك التجزئة بين تلك التيجان المنفصلة وبين المجر اضطرت ماتياس للرضوخ وان يكتسب فرصة ميول بايزيدالثاني السلمية ذاك الذي خلف محمد الفاتح فيها دنه (٦) ليتفرغ لحرب المانيا، وكان موفقاً ففاز عليها

ولما مات ماتياس عاد المجريون لتنازعهم القديم بشأن انتخاب خلفه وما استقر رأيهم على مبايعة لاديسلاس ملك بوهيميا حتى اضاعوا ثمرة انتصارات سلفه (أ) ومع ذلك فان هذا العاهل لم يسلم من المنازعة فكان لآل عثمان باختلافاتهم هذه كهاكان لهم بقلة دربة هذا الملك وولده لويس الثاني الذي خلفه وهو صبي مساعدات جمة لانتصارهم على المجر وضرب الجزية عليهم.

| Ab. p. E Nicole     | p. 105   | (1) |
|---------------------|----------|-----|
| jouannin & vangaver | р. 82-99 | (٢) |
| Driout, Hre Moderne | p. 29    | (4) |

وانى للمجر وهي على هذه الاحوال ان تقف في وجه الجارف التركي وقد بلغ آل عثمان ذروة مجدهم وعلى عرشهم سليمان القانوني ولان ذلك السلطان تقلد بنفسه القيادة و دخل المجر ونصب عليها حناز ابولا ولما خف فرديناند ملك النمسا للمطالبة بعرش المجر استناداً على اتساع ملكه وملك اخيه شارلكان العظيم وزحف لقتال معتمد السلطان زابولا نشبت الحروب بين النمسا وبين آل عثمان وانه لمن المعلوم كيف بلغ سليمان اسوار فينا وحاصرها

على ان فرديناند المشاراليه وجد له فرصة ثانية للمطالبة بتاج المجر، فقد مات زابولا وليس له الاطفل لا يتجاوز عمره خمسة عشر يوماً، ولكن سليان ابى الا ان يتوج ذلك الطفل: فحارب دونه النمسا والمانيا وبعد الانتصار عليها نصبه ملكاً على ترنسلفانيا واعلن ضم المجر الى السلطنة واعتبرها منذ ذلك ايالة من ايالاتها، ثم واصل السلطان الزحف على الجانب المجري الباقي تحت سيطرة النمسا وماكان ليكف عن التقدم لو لم يعترف فرديناند بانه من اتباع آل عثمان ويتعهد بان يؤدي جزية مقدارها ثلاثين الف دوقة كل عام (1)

ولا جرم في ان هذه الشروط غير محتملة لذلك فان فرديناند مالبث ان انكرها فزحف السلطان سليمان لحربه وكان موته منجياً فرديناند من بأسه ومبقياً ماكان على ماكان الى ان تدهورت تركيا فيما بعد فاضاعت المجر فيما اضاعت

# المساعلات السياسية

#### « في المالك الكاثوليكية – في اوربا الغربية »

كثيراً ما استجار الامبراطرة البيزنطيون بملوك الغرب وببابوات رومة على العثمانيين وطالما ضحوا في سبيل الحصول على مساعدتهم ضد آل عثمان استقلالهم الروحي: فعرضوا عليهم مرات ضم الكنيسة الارثوذكسية الى الكنيسة الكاثوليكية ولكنهم كانوا ينفخون في رماد وغماً عن تحريضات فريق من البابوات ونان الدول الكاثوليكية ما عدا التي جاورتها تركيا لم تصغ الى صراخهم .

غير انه لما استولى الترك على القسطنطينية كان من المستحيل (كما قال بلانشه وتوتان) ان يستمر الغرب على غفلته عن مثل هذا الحادث العظيم - فقد امسى الجزع عاما ومهماً الى حد ان البابا نقو لا الخامس حض كافة الحكومات الايطالية على ارجاء البحث في خصوماتها وعلى الاتحاد لدفع العدو الجارف وفضلاً عن ذلك فانه ارسل الرسل الى ما وراء الجبال (الألب) لاثارة الاشراف وكنت تسمع في كل مكان صوت الداعين الى الحرب كأن عهد بطرس الناسك (مثير الحروب الصليبية) قد بعث.

وعدا الدعوة التي نشرها في كل الانحاء وان البابا نقولا جند جيشاً وانزل الى البحر عمارة وقصدت الارخبيل بقيادة جاك دو كور وحذا حذوه فيليب الطيب دوك بورغونيا والذي كان يتبجح بأنه افرس واسمح الحكام وفيمع في مدينة ليل زعماء الدولة واقسم امامهم بانه

ذاهب لقتال التركي ولكن كل هذه المظاهرات كانت سخرية باطلة و ذهبت سدى(۱)

وانه لمن العجب بمكان كيف ان اوروبة التي ثارت قبيل ذلك بدعوة ناسك بسيط على المسلمين في مواطنهم تقاعست وتخلفت عن الوثوب لدفعهم وقد المعنوا في فتحها ?

ذلك لانها كانت في عهد العثمانيين الذهبي على غير استعداد لمثل هذه الحروب الدينية وان سياسياً وان معنوياً .

وهذا ما نود ان نوضحه هنا 'فنتكلم في هذا الفصل على حالتها السياسية 'ثم نأتي في الفصل التالي على نبذة من حالتها المعنوية 'فيتضح للقارئ كيف انه تسنى لتركيا ان تسيطر على شرقي اوروبا 'خلال تلك الظروف والاحوال .

على انه لا مندوحة لنا هنا من الاشارة الى ان اوروبة الغربية لم تستمر على جمودها ازا، التوسع التركي، بل انها، لما استفحل خطر آل عثمان لم تلبث ان أصغت الى ندا، البابا بعد ان كان في اذانها وقر، واتحدت عدة دول منها على قتال آل عثمان اجل، ولكن اتحادها جاء متأخراً وحدث بعد الفتح العثماني وهو ولئن ساعد على تقلص ظل الترك الا انه لم يكن هو الدافع لجارفهم عن اوروبا في عهد غايانه، وانماكان لتقلص ظل السلطنة في اوروبا اسباب داخلية اكثر منها خارجية لتقلص ظل السباب داخلية اكثر منها خارجية .

هذا ولماكانت فرنسا وانكلترا وايطاليا واسبانيا هي الدول العظمى

في ذلك العهد ' فانا نقتصر عليها في بحثنا عن حالة اوروبة الكاثوليكية الغربية في اواخر العصور المتوسطة ' واما بقية الدويلات كسويسرا والفلمنك فانا نهمل ذكرها ' اذلم يكن من شأنها التأثير على دفع السطنة العثمانية عن اوروبا ·

#### فر نسا

كانت فرنسا تعرف ببلاد الغول ' فتحها الرومان ما بين عامي ٥٥ و ٥٠ ق م وصبغوها بصبغتهم ' وفي الشطر الثاني من القرن الثاني للميلاد اخذت النصر انية بالانتشار فيها · ثم تغلب البرارة عليها (١) وكان للفرنك منهم حظ انشا - دولة ثابتة فيها واطلاق اسمهم عليها

وقد توالى على عرش فرنسا من العائلات الملوكية ثلاث (١) المارو فنجية وقد توالى على عرش فرنسا من العائلة التي ادى تنازع فريق من افرادها الى استبداد رجال قصورهم بهم ولولا احد هؤلاء المتغلبين المسمى شارل مارتل لاستولى العرب على فرنسا كلها ، (٢) الكارلوفنجية المسمى شارل مارتل لاستولى العرب على فرنسا كلها ، (٢) الكارلوفنجية واتصلت الحروب بينها وبين عرب الأندلس (٣) الكابهسيان وعاصرت المانوبين عرب الأندلس (٣) الكابهسيان عهدها آل عثمان وعاصرت ايام ازدهارهم وانحطاطهم

<sup>(</sup>١) Barbares يلقب الرومان برابرة كل الأمم الخارجــة عن سلطتهم . ويطلق المؤرخون ذلك على القبائل التي اكتسحت الامبرطورية الرومانية

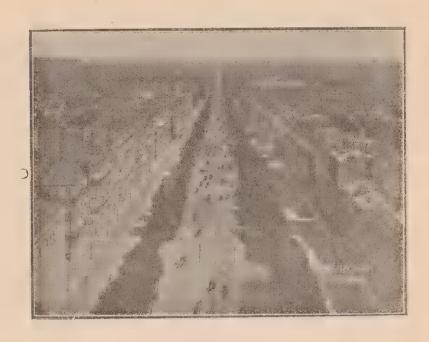

« احد شوارع باريس »

غير ان فرنسا وهي ام الدول وقتئذ لم تنتبه الى تركيا وما سيكون عنها من الخطر ' بل انه لما مات شارل الرابع عن غير ذكر ' وانتقل التاج الى القسم الثاني من عائلة الكاباسيان بانتخاب فيليب آل فالوا ملكا على فرنسا ' وداعاه بذلك نسيبه ادوارد الثالث ملك انكلترا حصلت تلك الحرب العظيمة بين فرنسا وانكلترا التي استمرت مائة عام ( ١٣٣٧ - ١٤٣٧ م ) فصرفتها عن الخطر العثماني ولم تنته تلك الحرب الافي السنة التي دخل فيها السلطان محمد القسطنطينية فاتحاً

على انه ولئن زلزل زلزال اوروبا وقتئذ عند ما شاع خبر ذلك الفتح غير ان فرنسا وقد انهكتها حروب جيل ونيف لم تكن على استعداد لاجابة الداعين الى الحرب الصليبية ، وفضلًا عن ذلك فانه سرعان ماوقت في حرب اصحاب الاقطاعات المتفقين على الملك لويس الحادي عشر لعزمه على ملاشاة طريقة حكمهم ، وما فازت الحكومة عليهم سنة ( ١٩٨ه = ١٤٨٨ م) الا لتشتبك بالحروب المعروفة بالايطالية

وكان السبب فيها تحويل احد المتنازعين على عرش نابولي حقه الى لويس الحادي عشر و ولما صارعرش فرنساالى شارل بن لويس المشار اليه تورط فيما اجتنبه ابوه وكان من جملة ما اغراه بتماك ايطاليا امله انها تكون له ممهدا لاسترداد القسطنطينية من الترك

وكان وقتئذ في ضيافة البابا الاميرجم المداعي اخيه السلطان بايزيد الثاني بعرش آل عثبان وللمالة تسنى للملك شارل دخول ايطاليا ظافراً استصحب الامير جم ليستعين به على آل عثبان وبينها هو يعمل على تمهيد السبل للزحف عليهم بنشر الثورة في اليونان والبلقان فاجأه خبر تحالف كل من البابا والامبراطور مكسيمليان وفر ديناند داراغون واتحادهم عليه وانهم عازمون على الاحاطة بجيشه فخف للهزيمة (۱) ولم يعش بعدها الا قليلًا فات سنة ١٤٩٨

ولم تنته بموته تلك الحرب التي اشغلت اوروبا كافة عن الخطر العثماني وانما استمرت على اشتعالها بعده مدة تسنى فيها لآل عثمان ان يصيروا اعظم دول الاسلام وان ينقلوا اليهم الخلفة وفجمعوا بين السلطتين السياسية والروحيه



« شارل الثامن الذي دخل ايطاليا على نية فتح القسطنطينية »

ولما انتهت تلك الحروب في غرة حكم فرنسوا الاول ملك فرنسا سرعان ماشعرالاوروبيون باستفحال الحطرالتركي فكان في جملة اقتراحات فرنسوا المشار اليه في مؤتمر كامبري (٣٢٣ هـ =١٥١٧م) الاتحاد على تركيا واقتسامها .

بيد ان الحظكان لايزال يخدم آل عشمان وانه بعد عامين اثنين من هذه المؤ آمرة عليهم اشتبكت فرنسا مع الامبراطورية الالمانية بحرب كبرى اثارها ادعاء آل فرنساباً حقيتهم بتاج تلك الامبراطورية من آل النمسا وأسر فيها فرنسوا فلم يجد له مرجعاً يستند به الا اعداء ه الاول آل عثمان فسنحت الفرصة للسلطان سليهان القانوني الذي شرع يتقدم بالفتوحات لنجدة فرنسا حتى حاصر فينا ، وتمكن من رفع سلطنته الى مقام المرجع المهاب صاحب الكلمة النافذة في اوروبا

المانيا

كما تمد فرنسا المارلوفنجيين والكارلوفنجيين بين العائلات المالكة فيها فان المانيا التي كانت هي وفرنسا دولة واحدة في معظم ايامها السابقة تعتبرهم ايضاً في جملة ملوك الجرمن .

اما الانفصال التام بين المانيا وفرنسا فقد بدأ بتغلب السكسون على الالمان اولئك الذين حكموا على طريقة الانتخاب من سنة ٩١١ الى ١٠٢٤م، واشهرهم اوتو الكبير الذي توج قيصرا رومانيا (١)

ثم خلفهم قياصرة ساليون واستمر حكمهم الى سنة ١١٢٥ م واشتهر منهم كل من هنريك الثالث والرابع اللذين حاولا سحق السلطة البابوية وأل هوهن ستوفن الى سنة ٦٥١ ه = ١٢٥٠ م ومنهم فردريك الشاني صديق المسلمين

ثم حل بالامبراطورية اختلاف بعد فردريك الى ان صار امر العرش الى آل هبسبورغ و دام في مدتهم وكان سببه التنازع على التاج بين المرشحين له . فهدم ذلك الاختلاف ما شاده عظاء القياصرة باعوام وصرف المانيا عن استجابة المستجيرين بهامن الخطر العثماني وقد استمرت المانيا على ذلك

<sup>(</sup>١) كما ان الحلافة كانت في اكثر الاحايين سببًا للخلاف بين عواهل المسلمين وشيعهم فان اللقب الامبرطوري جزعلي المانيا المتاعب اذ صرفها للمحافظة على ايطاليا احتفاظاً بـه

في سائر الصدر الاول من تاريخ آل عثمان وفي عهد التلاشي عقب حملة تيمورلنك ، وما انتعشت وتخلصت من تلك المشاكل السياسية والدينية الا بعد ان عاد التاج الى آل هبسبورغ بانتخاب البرت الشاني ملكاً كل حياته على ان ينحصر الملك باولاده ( ٨٤٢ ه = ١٤٣٨ م )

وفي ذلك الحين كان قد صار عرش آل عثبان الى مراد الثاني العامل على استرجاع مجد السلطنة ، فاستعرت نيران الحروب بين العاهلين ولولا قصر اجل البرت لعرقلت تلك الحروب مساعي مراد .

واكتمل حظ السلطنة العثمانية في عدم كفاءة فردريك الثالث الذي توج بعد البرت بتاج المانيا ، وكماكان ذلك مساعداً على تقدمها فقد ادى استفحال شأن الثرك الى خلعه ومبايعة ماتياس كورفن بطل الحجر، وجر"ت تلك المبايعة حروباً داخلية مدة عشرين سنة

وهكذا فان كفاءة ماتياس اضمحلت وتحكن السلطان محمد الفاتح ان يجلي المجر عن سائر البلقان ماعدا مدينة بلغراد .

ولما صار الملك الى مكسيمليان الاول (١٤٩٣-١٥١٩م) لم يتعرض لآل عثمان ولم يتعرضوا له ولكنه توفق بزواجه مرتين وبتزويج ابنائه وبناته من العائلات المالكة المتعددة في اوروبا ان يمهد لابنه شارلكان اتساعاً في الملك لم يكن لشار لمان حتى اذا افضى الملك الى ولده المشار اليه وحد تلك الممالك ولما مات حموه فرديناند ملك اسبانيا ضم شارلكان الى مملكته جميع القوى البرية والبحرية التي كانت لاسبانيا ونابولي وصقلية وسردينيا فضلاً عن امريكا الاسبانية ذات الكنوز وحينتذ صارت الامبر اطورية فضلاً عن امريكا الاسبانية ذات الكنوز وحينتذ صارت الامبر اطورية

الالمانية خطراً على آل عثمان ولولم تساعدالظروف تركيا لنالت منها وطراً: ولكن الحروب التي وقعت بين المانيا وفرنسا وقتئذ والمشاحنات بين الاولى وبولونيا والدول السكندينافية وثورة لوثر المذهبية كل ذلك بعث على انتصار سليان القانوني على شارلكان انتصارات باهرة الى حد ان جيوشه بلغت في تقدمها اسوار فينا

وقد القت تلك الانتصارات اليأس في قلب شارلكان واعتزل في دير وتقسمت امبراطوريته العظمى بين اخيه فرديناند وولده فيليب ، ثم لم تفلح المانيا من بعده في دفع الترك وانما تسنى لهؤلا ، في اثنا ، حرب الثلاثين سنة التي وقعت بين الكاثوليك والبروتستانت (١٦١٨م) ان يظهروا عليها ويبلغوا فينا مرة اخرى .

#### انشلترا

اهل انكلترا القدماء هم السلت Celtes عزاهم الرومان قبيل المسيح ثم دخلوا في حوزتهم بعد جيل من الميلاد الى اوائل القرن الخامس عندما سحب الامبراطور هونوريوس جنوده من الجزيرة

ثم خلفهم عليها الجرمن الساكسون الذين قدموا من المانيا اجابة لطلب سكانها الذين استجاروا بهم من شر جيرانهم البكت سكان شمال الجزيرة وانشأوا مع من تبعهم من المهاجرين الجرمن ومنهم العنصر الانكليزي ومنهم العنصر الانكليزي سبع دول توحدت بظهور الامير اجبرت على خصومه (٢١٢ه=٢٨٧م)



« الرومان يكتسحون انكلترا »

ثم طمع في جزيرة انكلترا الدانيمرك والنورماند، فحكمها الاولون في الشطر الاول من القرن الحادي عشر، وتغلب عليها الثانون في الشطر الثاني منه، واستمروا على حكمها نحو جيل الى ان طردهم الانكليز ونصبوا عليهم آل بلا تاجنت (١١٥٤ – ١٣٩٩م)

وظهرت في عهد هذه العائلة المالكة سلطنة آل عثمان فلم تسترع انظارها مثم الهت الانكليز عن الترك حرب الماية سنة التي نشبت بينهم وبين فرنسا ( ١٣٣٧م ) وما تخلصوا منها وانتبهوا الى خطر آل عثمان الا ووقعوا فوراً في حرب الوردتين الداخلية مدة ثلث قرن

وقد انهكتها الحروب وخالطت نفسها روح النهضة الى حد انها لم تعد لتصغي من بعد لدعوة الداعين الى حرب الترك فتسنى للانكليز بذلك وقد اخذوا باسباب التمدن أن يخلفوا تركيا على سيادة العالم حمل البرابرة على الامبراطورية الرومانية حملات كثيرة انهكت قوة اليطاليا فصارت فريسة لهم ( ٤٧٦ م ) وظلت على تلك الحال الى ان خلف البرابرة الاوسترغوت سنة ٤٩٣م فالبيز نطيون فاللمبر ديون وتقسمت في عهدهم الى جملة دوقيات .

ثم دخلت ايطاليا في القرن العاشر للميلاد في حوزة الامبراطرة الالمان ولما حاول هؤلا بعد قرنين من ذلك سحق السلطة البابوية تثبيتاً لنفو ذهم فيها وعملوا على استعادة ما فقدوه منها اتحد البابوات مع المدن اللمبردية على دفعهم فانشقت ايطاليا الى حزبين : حزب المانيا المدن اللمبردية على دفعهم وانشقت ايطاليا الى حزبين : حزب المانيا المانيا وحزب البابا دفعهم كان قد توطد فيه شأن آل عشان

لذلك فان الحكومات الايطالية المتعددة كانت تتسابق على خطب ود الامبراطورية العثمانية وبدأت بذلك البندقية بمعاهدة عقدتها معها سنة ٨٥٨ ه = ١٤٥٤ م و ثم اقتنى اثرها بقية تلك الدول ولاسيما في عهد السلطان بايزيد الثاني الراغب بالسلام وتى اذا دخل شارل الثامن ملك فرنسا ايطاليا فاتحاً ارسل كل من ملك نابولي ورئيس جمهورية البندقية يستنجدان بهذا السلطان ويكشفان له عن قصد فرنسا التي كانت تريد ان تجعل فتح ايطاليا تمهيداً للاستيلاء على القسطنطينية و

على ان ايطاليا وان اتحدت على دفع فرنسا عنها الا انها لم تلبث ان على ان على ان الخطر عنها الى انقساماتها فضلًاعن انها استمرت على ماكا نت عليه ميدان مطامع وحروب بين الدول الكبرى فرنسا واسبانيا

والمانيا ، ثم قضي عليها بان تدخل تحت سيطرة اسبانيا مدة قرنين وهكذا فقد أمن آل عثمان شرها

اسانیا (۱)

ما زالت اسبانيا مطمح انظار الفاتحين ' فتغلب عليها الفينيقيون واليونان والقرطاجنيون والرومان والويزيقوط فالعرب في اوائل القرن الثامن للميلاد • وبدلاً من ان يلحق العرب باللاجئين من الوطنيين الى جبال قنطبرية في شمال اسبانيا اهملوا امر اللحاق بهم ' فشكل الويزيقوط حكومة اشتورة التي كان نجاحها القليل بالتعرض للعرب منشطاً لتشكيل حكومات اخرى في جوارها وهي نواره وليون وقشتالة واراغون والبرتغال .

واستمر العرب في غفلتهم عن تلك الدويلات التي جعلت مثلها الاعلى اجلاءهم عن اسبانيا وما فتحوا اعينهم في القرن الرابع عشر للميلاد حين ظهرت السلطنة العثانية الاوكانت الاندلس قد عادت لاهلها ولم يبق للمسلمين الادويلة بني الأحمر في غرناطة عند سيف البحر اما وقد بقي للعرب على الشاطي الاندلسي ملجأ فان الاسبان لم يجولهم عن اتمام المهمة التي اخذوها على عاتقهم محول ولم يحفلوا بأمر الله عثمان بل تركوا لجيرانهم قضية التفكير لرفع خطرهم واستمروا هم على سعيهم الحثيث للقضاء على بني الاحمر

<sup>(</sup>١) للمو لف مقال عنوانه : اسبانيا الجميلة بين الشرق والغرب " نشر في مجلة الهلال في عددي حزيران وتموز ١٩٢٤

وقد نالوا ما طمحوا اليه باتحاد مملكتي نواره واراغون ؟ ثم بانضام حكومة قشتالة اليهما بزواج فرديناند ملك اراغون من ايزابـــله ملكة قشتالة ؟ واخرجوا المسلمين من اسبانيا في حكم بايزيد الثاني سلطان آل عثمان (۱)

ولذلك فان اسبانيا لم تأت عملاً تاجعاً من شأنه ان يقف في وجه الامبراطورية العثمانية وانما لما بلغت غايتها من العرب اتحدت اولاً مع الامبراطورية الالمانية بزواج حنة ابنة فرديناند من فيليب الحسن ابن مكسيمليان وتتويج ابنهماشارلكان فكان نصيبها نصيب هذه الامبراطورية الفشل في الحروب التي حصلت بينها وبين السلطان سليمان القانوني تم لما اعتزل شارلكان في دير وتجزأت امبراطوريته خلف على عرش النمسا اخوء فرديناند وعلى كرسي اسبانيا وممتلكاتها في ايطاليا وامريكة مع تاج هو لانده ابنه فيليب الحسن ( ١٥٥٦ – ١٥٩٨ م) وكان ذلك مع تاج هو لانده ابنه فيليب الحسن ( ١٥٥٦ – ١٥٩٨ م) وكان ذلك بدء عهد تدهور اسبانيا السياسي، ووافق بداية عهد انحطاط تركيا

# فلاصة الهوامل الساسية في العالم الاوروبي التي ساعدت على فلاح آل عثان

اوردنا فيا تقدم خلاصة عن العوامل التي ساعدت على فلاح العثانيين تلك العوامل الستى عاقت دول اوروبا عن مقاومتهم وافسحت المجال الرحب لهم ' فوسعوا فتوحاتهم وسنجملها الان اجمالاً موجزاً ليكون لها لحمة اتصال بعد ان وقف عليها القارئ متفرقة

<sup>(</sup>١) للموَّلف مقال في عدد ربيع اول ١٣٤٣ من مجلة العرفان بجث فيه عن اسباب تخلي آل عثمان عن مسلمي الاندلس وعدم الاصغاء لاستنجادهم بهم

### الدول الارثوذكية

خلف مجدد الامبراطورية البيزنطية ميخائيل باليولوج خلف غير اكفاء انصرفوا في صدر السلطنة العثمانية عيما كانت تتحفز للوثوب الى الجانب الاوروبي الى اللهو والمشاحنات المذهبية والتنازع على العرش فكانوا قدوة سيئة لقومهم ولم يعنوا بالجند والها امسى في جملته من الغرب المستأجرين الذين سيان لديهم انتصار الامبراطورية او اندحارها وبذلك ضعف شأن الامبراطورية وجاءها ضغثاً على ابالة ماقام فيها من تنازع الجنوبين والبندقيين النازلين فيها تراحاً على استثمارها فتمكن الى عثمان من القضاء عليها ورفع سلطنتهم على انقاضها

وكان ينتظر من السرب ان تكون السابقة للقيام مكان البيزنطيين على القسطنطينية ولكن التنازع الذي حدث فيها على اثر موت دوشان (١٣٥٥ م) قضى عليها بالانحلال وانفصلت عنها بلغاريا والبوسنة والبانيا ومكدونيا وفي اثناء ذلك فاجأتها تركيا فاخذتها اخذ عزيز مقتدر وتسنى لها بعد ان قضت على السرب كبيرة الحكومات البلقانية ان تضم اليها بلغاريا والبوسنة وان تسيطر على امارتي الفلاخ والبغدان واما روسيا فكانت امارات تحت سيادة المغول فالم تحفل بها السلطنة العثانية

### الدول البكاثوليكية

ماكانت بولونيا من الدول المستضعفة في عهدالفتح العثماني وانماشبت تركيا في خلال الفوضى التي حدثت في بولونيا بسبب التنازع على العرش، ثم ترعرعت وانبسطت املاكها في ابان الخصام الشديد الذي

اشتبك بين ملوك بولونيا واشراف مملكتهم وما تخاصت هذه الحكومة من هذه المشاكل وهمت بدفع العثمانيين الاوقيل لها لاعطر بعد عروس

ومثل بولونيا كانت المجر بالقوة حين ظهور آل عثمان ولكن سيجسموند استهان بالسلطان ييلديرم بايزيد وفاجأه بالقتال قبل ان تصل الجيوش الموفدة لنصرته وفسجل على نفسه عار الفشل

ثم صارت اوروبا تترقب منه ان يزيل هذا العار لما تتوج بتاج الامبراطورية الالمانية وبيد ان الضرر جاءه من حيث رجا الفائدة: فان هذا التاج الذي كلل رأسه فوق تاجي الحجر وبوهيميا اثقل هامته بالمشاكل الداخلية التي صرفته عن سواها

ولما مات سيجسموند تبعثرت تلك التيجان وسبق ذلك كما خلفه اضطراب شديد قضى على كل الإماني المعقودة على تتويج بطل المجر ماتياس كورفن .

وكان حظ الامبرطورية الالمانية من تركيا حظ المجر شقيقتها من الفشل وان اتساع حدودها كان باعثاً على زيادة مشاكلها وناهيك بما اضاعه امبراطرتها من نفوذهم على الامراء المتفقين وما نتج عن ذلك من انحلال الجامعة .

على ان الآمال الكبرى في دفع الخطر العثماني عن اوروبا كانت معقودة على فرنسا . وهي عصرئذ من اقوى الدول وارقاهن مدنية . فاراد فيليب السادس آل فالوا (على قول آنسار وراندو) ان يحيي عهد الحروب الصليبية ، لولاحرب الماية سنة التي اشتبكت فيها فرنسا وانكلترا ولما انتهت تلك الحرب حاولت فرنسا ان توطد شؤونها الداخلية بالقضاء على حكم الاقطاعات ، ثم سرعان ما دخلت في الحروب الايطالية وما نتج عنها من التنافس والقتال مع آل النمسا حتى اضطرت ان تطلب محالفة آل عثمان ، وتستنصر بهم على خصومها الاقوياء =

اما انكلترا فكانت في حكم هنري السادس عمين استفحال امر آل عثمان تستعد للوقوع في القتالات الداخلية المعروفة بجرب الوردتين وكانت ايكوسيا مسرح حرب دامية بين الملوك وباروناتهم -

واما اسبانيا فكانت لا تحفل في ما عدا أكال المهمة التي اخذتها على عاتقها وهي اجلاء المسلمين عما بقي بيدهم من بلادها ومع ذلك فان داخليتها لم تكن مطمئنة وقد ضرب الاعيان عنق محظي الملك حنا الثاني في مملكة قشتالة في نفس العام الذي استولى فيه الترك على القسطنطينية . كما انه كان الابن في حكومة نواره يجارب اباه =

وفضلاً عن ذلك فان استيلا، قشتالة على امارة مرسية وضمها اليها قضى على دولة اراغون بالانفصال عن الاندلس فتحولت بمطامعها الى ايطاليا والبحر المتوسط، وكذلك يقال عن البرتغال، فذ دخلت قرطبة واشبيلية في حوزة قشتالة تحولت مطامع البرتغاليين الى شمال افريقيا، وهكذا فان الدول الاسبانية كانت متباعدة الاهداف وان اتحدت على اجلا، المسلم عن الاندلس.

تلك كأنت حالة اوروبا الدولية حينها نشأت تركيا وهبت لاكتساح العالم الغربي - وقد قال انيس سلفيوس واحد افاضل المعاصرين لعهد الفتح العثماني عن العالم الاوروبي وقتئذ مانصه: «هو جسم بغير رأس وجهورية بلا شريعة ولا قضاة وان البابوية والامبراطورية ولئن كانتا لا تزالان تضيئان مثل الالقاب الفخمة والصور البهية ولحكن لا البابا ولا الامبراطوركان نافذ الارادة مطاعا »

ولذلك فان اوروبا وان زلزلت زلزالها لاخبار آل عثبان ولكنها رغم المساعي العظيمة المبذولة لم تتوفق لاتحاد الكلمة على دفعهم

على انه لا يذكر ما حدث بعدئذ على اثر تفاقم الخطر التركي من الاصغا، لصوت البابوية واحياء الجامعة الدينية وغير ان ذلك الاتحاد اتى متأخراً وهو ولئن اضر بتركيا لمجيئه في جملة العوامل التي ادت الى جلائها عن اوروبا ولا انه ما كان هو المؤثر في دفع ذلك الجارف التركي كما سبق لنا ذكره

# المساعدات السياسية

« لنجاح آل عثان الناجمة عن توتر العلائق بين الكاثوليك والارثوذكس »

لم يتم لآل عثمان ذلك النجاح الباهر في اوروبا عما بيناه من حالتها السياسية فحسب ولا عما سنشير اليه من حالتها الروحية فقط بلهناك عامل كبير آخر سهل للترك سبل التقدم وهو انقسام العالم المسيحي الى قسمين متنافرين: فإن انشقاق الكنيسة اليونانية عن اللاتينية ادى الى تنافر شديد بين اتباعهما ثبتته الحروب الصليبية وخدم السلطنة العثمانية وذلك ما سنتكلم عليه في هذا الفصل

#### الانتفاق بين الكنيسين

ان فتوحات العرب في البحر المتوسط حررت المقام الباباوي من نفوذ البيزنطيين ولماكان لابد لهذا المقام من دولة يستند عليها ساعد على تتويج شارلمان الكبير بتاج الامبراطورية وتساند كل منهما على الأخر

وفي اثنا و ذلك كان مقام البطرير كية في القسطنطينية عاصمة البير نطيين ضعيف النفو ذ ( واستمريز ح تحت سيطرة الحكومة الى ان انتخب فوتيوس بطرير كياً ولم يعترف به البابا و فعقد مجتمعاً قرر انفصال الكنيسة البير نطية عن البابويه وحينئذ اصبح لهذه البطرير كية من السلطة والشان الشي الكثير

وعبثاً حاول كبار الرجال ان يصلحوا فيما بعد بين الكنيستين كلن الحوادث اخذت تريد في شقة الخلاف الى ان تم الانفصال التام بينهما (٤٤٦ه = ٨٥٨، م) (أوما كانت حقيقة سبب هذا الاختلاف كما يزعمون بانه حصل عن حصر الارثوذكس انبثاق روح القدس من الاب وحده ومخالفتهم لهم بالقول انه منبثق من الاب والابن (أ) كلا وانما كانت الاسباب الرئيسية هي السياسة والرياسة

| Drapper. | Hre.   | int.  | de l | 'Europe    | Т  | 11  | n. | 128-162 | (V) | ) |
|----------|--------|-------|------|------------|----|-----|----|---------|-----|---|
| Didpor,  | AAL OI | 44401 | ~~ . | · man o bo | J. | ~ ~ | L  | 200     |     | 1 |

Blanchet, Hre du moyen âge p. 174 (7)

Hre de l'Empire ottoman p. 52 (\*)

# الحروب الصليب تحكن الناغن بن الكنيسين

اصبح وقوع النفور بين اتباع الكنيستين عقب الانشقاق بينهما طبيعياً وقد اكد ذلك ما وقر في اذهان البيزنطيين من ان الفقر الذي اصابهم في عهد آل كومنانس (١٠٨٠-١٢٠٤م) هو بسبب شراهة اولئك الفرنجة الدخلاء الذين جاؤًا لاستنزاف حياة بلادهم

غير ان الخطر الاسلامي كان يسكن ثائرة النفور بينهم ويدفعهم المتناصر على داره: فان امبراطرة بيزنطة طالما التجأوا الى ملوك الغرب وباباواتهم حينها استفحل خطر السلجوقيين وحرضوهم على اثارة حروب صليبية . وبلغ من ضروب التشويق التي بذلوها ان الامبرطور الكسي كتب ( ٤٨٥ه = ١٠٩٧م ) الى روبرت كنت الفلمنك بعد مقدمة :

« اذا كانت كل هذه الاسباب لا تحملكم على استجابة دعوتنا ' فهل انتم مهماون ما اكم من مصلحة في بلادنا الزاهرة ? ففيها سواقي الذهب الـتي تستقون منها ' وفيها اليونانيات اجمل نساء العالم اللاتي سيكن لكم افضل مكافاة ! »(١)

وقد اثرت تلك التشويقات المتكررة في اقناع الغرب على ان يحمل على البلاد المقدسة حملاته الصليبية الثماني ( ١٠٩٦-١٢٧٠م) . ولكن النتيجة جاءت معكوسة فان الحروب الصليبية مكنت التباغض بين الكنيستين ومهدت السبل لآل عثمان .

ذلك لان الغربيين على وجه الاجمال كانو الايزالون همجاً ، فلما نودي الى الحرب المقدسة لم ينتظر مثيرها الاكبر بطرس الناسك اجتماع جيوش الصليبيين وانما سارع الى الزحف في طريق القسطنطينية وكان صحبه (كما قال درابر عنهم) يرون بيت المقدس في كل مدينة مروا بها فما يبقون فيها على شي، ولا يذرون .

ولما كان البيزنطيون اهل مدنية وعمران كبرت عليهم اعمال الغربيين هذه وادركوا ماسيكون حالهم معهم اذا استمروا على اتخاذ بلاد الامبرطورية بمثابة الحجاز الى البلاد المقدسة وانقلبوا عليهم وشرعوا يعاكسونهم.

على ان بوادر المعاكسة هذه بدأت مذ بلغ جيش القلب المنتسب للحملة الاولى الصليبية الحدود البيزنطية وفهو لم يحر في محدونيا والابيروس الا قسراً وثم انه لم يحديتم لهذه الحملة اجتياز الامبراطورية الى بلاد المسلمين إلا ورأى نفسه عرضة للشباك التي نصبها الترك الذين تلقوا من اليونان اخبار الصليبين واسرارهم

ثم لما بلغ الامبراطور عمانويل نبأ تجهز حملة ثانية صليبية كتب الى البابا اوجين: « ان مملكتي تأثرت لحبر الحركة الكبرى القائمة في فرنسا والتي ترمي الى انقاذنا » غير ان كتابته هذه لم تكن الارياء وهو كما صرح مؤرخ يوناني ولم يهمل مكيدة الا وكادها لهم وفضر عن ذلك فقد روي عن البطريرك البيزنطي انه كان يقول عن الفرنج «كلاب وفي قتلهم كفارة للذنوب ا »

وقد هلكت هذه الحملة بمساعي اليونان واسر هؤلاء ملك فرنسا

وهو عائد في البحر ' ولولا نورماند صقلية لما اطلقوا سراحه''

كما انهم فتكوا في القسطنطينية باللاتين ومن نجامنهم ويبلغ عددهم نحو من اربعة آلاف بيعوا من الترك ارقاء وناهيك بتعرضهم للحملة الثالثة فيما بعد (٦)

لذلك فقد ثبت عند الصليبيين صحة رأي اهل البندقية بان فتح بلاد الروم بجب ان يكون بمثابة المقدمة للاستيلاء على البلاد المقدسة وقت بذلك الحملة الرابعة الصليبية وانشأؤا امبراطورية لاتينية في القسطنطينية .

غير انه يستفاد من احتجاج البابا اينوسان على الصليبيين انهم استسلموا حين تم لهم ذلك الى عواطفهم الثائرة فقد قال:

انهم ارتكبوا الفجور علانية ' وتركوا بين انياب خدمهم الضواري المحصنات والعذارى اللواتي كرسن انفسهن لله , وبسطوا ايديهم على كنوز الكنائس حتى بلغ منهم انهم لم يوقروا الآنية المقدسة ولا رفوف المذبح الفضية وانما كسروا الاواني المقدسة ' وخطفوا الصلبان والذخائر » (٢)

وقد تسنى اللاتين ان يجتفظوا بارفعوه من عرش لهم في القسطنطينية مدة ٥٧ سنة كانت على الروم اطول من آلاف الاجيال لما قاسوه تحت حكمهم من أساليب الانتقام • وبسبب هذه الاسائات المتبادلة تمكن بينهم التباغض الى حد ان الشعب الرومي صار يفضل حكم المسلم على

Lavallée, Hre. de la Turquie Ti p. 162-163 (1)

Hre de l'Empire Ottoman p. 110 (Y)

Drapper, Hre. du dev int de l'Europe Tu p. 337 (r)

الكاثوليكي وان اللاتيني اصبح يشمت بمصائب البيزنطي . اعتبر ذلك بما حصل في عهد ميخائيل باليولوج فانه لما احاق خطر السلاجقة الترك بالقسطنطينية حاول ان يحرك في الغرب النعرة الدينية وارسل الى مجتمع ليون الذي كان يرأسه غريغوريوس العاشروثيقة تشعر باعترافه واعتراف خمسة وثلاثين مطراناً من قومه الارثوذكس بضم الكنيستين ولكن مساعيه ذهبت ادراج الرياح تجاه معارضة الشعب له (۱) وضنهم باستقلالهم المذهبي ضناً صاريفوق خوفهم من الخطر التركي

# النادة آل عيماله من على الناعض بن الكنيسين

في اثناء حدة التباغض بين اتباع الكنيستين الغربية والشرقية نشأت السلطنة العثهانية وقفزت الى الجانب الاوروبي وشرعت ولا سيا في عهد مراد خداوند كار تلتهم الامبراطورية البيزنطية قطعة قطعة

وحينئذ كان على امبراطرة بيزنطة اما ان يستسلموا الى قلوبهم فيستمروا على مقاطعة الغربيين ويتلقوا الخطر التركي واما ان يلجأوا الى المصانعة فيعملوا على اقناع اللاتين بان يمدوهم بالنجدات التي تدفع ذلك الخطر

ومن البديهي ان يختار الحكام الشق الثاني ، وهم الصق الناس بما في التيجان من لذة - واما الروم على وجه عام فكانوا أضن بمذهبهم من امبراطوريتهم، ولذلك بالاضافة الى ماكانت عليه حالة اوروبا الروحية في عهد الفتح العثماني ذهبت كل المساعي لضم الكنيستين سدى:

فقد خف القيصر حنا باليولوج بنفسه الى اوروبة سنة ٧٧١ ه = ١٣٦٩ م واعترف بحضرة البابا انه يؤمن بعقيدته ويخضع لسلطته (١) ولكنه عاد بدون جدوى: لانه فضلًا عما صار اليه نفوذ الكنيسة من الضعف فانها كانت وقتئذ على غير وئام مع عواهل اوروبا

ثم سافر الامبراطور عمانويل (١٣٩٠-١٤٢٥م) الى باريس ولوندره عينما اشتد خطر آل عثمان في عهد بيلديرم بايزيد ظاناً ان الالتجاء الى عواهل اوروبا اجدى من الرجوع الى المقام الرسولي (١٥٠ وشكا وتسكع غير انه لم يلق من فرنسا وانكلترا سوى سماع عبارات الاسف فرجع كا رجع حنا قبله خائبا (١٥)

على أن الامبراطور حنا الذي خلفه واضطره تقدم مراد الثاني الى أن يعيد الكرة وفقصد إلى ايطاليا ( ١٤٣٨ هـ = ١٤٣٨ م) وعلى رغم اعترافه بضم الكنيستين والاحتفال بذلك رسمياً فانه رجع بخفي حنين نظراً لما كانت عليه حالة الكنيسة الغربية وقتئذ من الاضطراب (1)

وما كان اخوه قسطنطين ليحاول بعده ان يستمد النصرة من الغرب وقد كانله في اسلافه عبر الولا انه اوشك ان يسقط في فم الاسد: فلما شعر بان محمداً الفاتح يكاد يلتهم القسطنطينية مقر الامبراطرة

Drapper. Hre. du dev. Int. de l'Europe T m p. 2-3 (1)

Ansart et Rendu. Hre de l'Europe p. 138

V. Dary. Hre des temps modernes 1453-1789 (m)

Drapper, Hre du dev. Iut. de l'Europe Tm p. 3 (5)

البيزنطيين استصرخ قسطنطين باوروبا ، وبدلاً من ان يتلقى النجدات المنتظرة حضر مندوب بابوي ليقوم فعلاً بهمة ضم الكنيستين

وحيننذ وقد علم الشعب بالحفلة التي اقيمت لهذه الغاية في كنيسة اجياصوفيا تحت رآسة الامبراطور 'ثار واي ثورة وفي مقدمتة الرهبان والاكليروس ' وصاح بعضهم قائلاً « الترك ولا اللاتين» . كما ان هذا الشعور لم يقتصر على العامة بل شمل الخاصة ايضاً : فان البطريك جناديوس والاميرال الكبير نوتاراس صرح كل منهما بانه يختار ان يرى في القسطنطينية عمامة السلطان بدلاً من قبعة الكردينال (۱)

وقدتم لهماما اختاراه ٬ فلم يلبث محمد الفاتح ان استولى على عاصمة الامبر اطورية ٬ فلاشي سلطة الروم الزمنية الى اجيال

. . . . . . . .

ان انشقاق الكنيستين لم يقتصر على افادة تركيا في فتح الامبر اطورية البيز اطية فحسب كلا وانما خدمها في حروبها مع كافة المهالك الارثوذكسية مذهباً كما ساعدها في قتالاتها مع سواهم من الحكومات المجاورة:

فان جيش ييلديرم بايزيد على رغم ان خصمه الكاثوليكي ملك المجر سيجيسموند دعا الى حرب دينية كان يضم بين صفوفه من السربيين والروم بقدر ما كان فيه من المسلمين (") كما ان قرال السرب برنكوفتش وقد علم بان هونياد ملك المجر جاء لنجدته وانقاذه

Lavahée Hre de la Turquie Tip. 160-164 (1)

Hre de l'Empire Ottoman p. 139 (Y)

من محمد الفاتح وفضل ان يقبل سيادة المسلمين على منة الكاثوليك (١٤٥٤م) وقيل في سبب ذلك ان ملك السرب كان قد استجوب كلاً من العاهلين عن بعض الشؤون المذهبية فيما اذا دخل مملكته. وبينما كان يستشم من جــواب ملك المجر ريح التعصب وانه يريد القاء مساعدته وتأييد المذهب الكاثوليكي٬ جاء رد سلطان آل عثمان مطمئناً واعداً بانه سيعمر مقابل كل مسجد كنيسة تودي بها الرعية الشعائر الدينية بكيال الحرية (١)

هذا وينسب الى رهبان السرب انهم هم الذين افشوا الى سليان القانوني وهوعلى حصار قلعة بلغراد سر الالغام التي وضعها المجرتحت القلعة بعد أن عجزوا عن حمايتها ؟ لتودي بحياة العثمانيين حينما يدخلون القلعة ؟ ولم يفعلوا ذلك الابغضاً بالكثلكة وكرهاً باهلها(")

والامثلة على ذلك كثيرة وكلها عدت في جملة ما أُعد لخدمة آل عثمان في عهد الفتح ممايو يد قول الشاعر: اذا اقبلت كادت تقاد بشعرة ٠٠٠٠

----

Hre de l'Empire Ottoman p. 164

(1)

# ماالذي ساعد على فلاع العثانية

« المساعدات الأُخلاقية والروحية في العالم المسيحي »

في هذا الجزء البحث عن العوامل المعنوية الخارجية في المعالم المسيحي التي ساعدت على فلاح آل عثمان. فيدخل فيه الكلام على كل من الارثوذ كس والكاثوليك في اوروبا ومفاعيل المدنية العربية في تطور احوالهم

فهرست الجزء السابع

المساعدات المعنوية في المهالك الارثوذكسية روح البداوة في البعض ، والتخنث في البعض الآخر مع المشاحنات الدينية المساعدات المعنوية في المهالك الكاثوليكية تأثير المدنية الاندلسية تأثير الحروب الصليبية تغلب الكنيسة على الملكية وتأثيره تغالب الكنيسة وفردريك الئاني تغلب المكية على البابوية النشقاق الكنيسة وضعف نفوذها الخلاصة في المساعدات المعنوية التي حصلت لآل عثمان الخلاصة في المساعدات المعنوية التي حصلت لآل عثمان

# الجزء السابع

اعتاد اكثر المورخين ولا سيا في الشرق ، اذا ما تعرضوا للابجاث الدولية ، ان يقتصروا على اسناد اسباب النجاح او الفشل الى ما يقع امام الانظار من الحوادث والوقائع الحربية ، مع أنا لو انصفنا وانعمنا النظر مليًا لالفينا ان لهذه الحوادث والوقائع اسباباً اخرى هي بمقام الاصل من حيث التأثير على مقدرات الخلق ، تلك هي التي تشع عن اخلاق وروح الامة

ولذلك فانا أيفاء للموضوع عولنا على أن ندرس في هذا الفصل مــا كان لآل عثمان من المساعدات المعنوية في اخلاق وروحية العالم المسيحي على قسميه الارثوذ كسي والكاثوليكي وبعد أن ننهي البحث في كل قسم على حدة نعقد فصلًا اجمالياً نأتي به على خلاصة ما بسطناه

# المساعلات المعنوية «في المالك الارثوذ كسية »

اذا استشنينا الامبراطورية البيزنطية يمكننا ان نقول ان الدول الارثوذ كسية كافة كانت في عهد الفتح العثماني على شيء من طبائع البداوة وما فيها من الانفة وحب الرياسة مضافة ألى سوء الادارة والسياسة .

اجل بيناكان آل عثان يكتسحون الامصار تباعاً وسراعاويوطدون

سلطانهم فيها كان امراء السرب والبلغار وَالفلاخ والبغدان يتنازعون على التيجان ويسيء المتغلبون منهم سياسة حكوماتهم وفيزيدونها ضعفاً على ضعف

خذ السرب مثلاً ٢ وهي زعيمة المالك الارثوذكسية البلقانية ٢ وذات اللغة والعنصر السائدين في تلك الانحاء ٢ واعتبر بما قاله عنها لا فلليه:
« ان شعباً كهذا يقدر له مستقبل زاهر ولكن العنصر السلافي لم يؤثر عنه شيء في القرون الوسطى " كما ان الفرع المنتسب اليه الألليراني (١) هو وان يكن باسلاً خيالياً الا انه متهاون صاحب خفة " وقليل الطموح والتبصر محافظ الخ ٥٠١٠

وتقاس على السرب الحالة المعنوية في بقية الدول البلقانية وكذلك فان الامبر اطورية البيزنطية وان امتازت عنهن بالتمدين الا انها كانت تتخبط في عللها الروحية القديمة واخصها المشاحنات الدينية والنقائص الاخلاقية

بلى • ان المشاحنات الدينية تكاد تكون مجبولة في طينة الامبراطورية البيزنطية وقد كان الدافع لتشييد عاصمتها القسطنطينية غاية دينية عماميح اليونان عصبية الدولة وهم المعروفون بالهوس بالامور الفلسفية والمذهبية ولذلك لم يخل عهد من عهو دها من هذه المشاكسات والحجادلات ففي عهد آل تيدوس وآل تراقيا حصل النزاع مع النسطوريين عمع اتباع افتنحيس ووقع الاضطراب في المملكة بسبب استلام الامبراطرة زمام السلطة الروحية وفي عهد آل يوستنيان ذئا الحزبان الدينيان السياسيان : الزرق انصار الامبراطور

<sup>(</sup>۱) Illyrieune نسبة الى مقاطعة قديمة نمسوية تجمع الان ما بين كارنيول وكارنتي وتريسته

يوستنيان " والخضر خصومه الموصومون بوصمة الهراطقة 'وادى تطاحنهما الى اضمحلال الملكة

وفي عهد آل هرقل 'وضعت على بساط الجدل مسائل طبيعة الله ومشيئته والصلب والتثليث ' فبلغ العرب اسوار القسطنطينية ، والبيزنطيون في خصوماتهم الدينية لاهون و في عهد آل ايزوريان نشأت فكرة تجريد الكنائس من التاثيل والصور ' تثلاً بالمساجد ' فتقاطعوا مع البابوية واضاعوا البقية الباقية من سيادتهم على ايطاليا .

وفي عهد العائلة الكدونية حدثت ثورة البطريرك فوتيوس ( ٨٧٥ – ٨٨٦ م ) على المقام البابوي التي ادت الى انفصال الكئيستين فيما بعد ( ١٠٥٤ م )

وفي عهدآل كومنانس تمكن التباغض والتنازع المذهبي بين الروم والكاثوليك

غير ان الخطر التركي الذي استفحل امره في عهد آل باليولوج كاد يصرفهم عن هذه المشاحنات وينزع بهم الى وحدة الكنيستين املاً بالحصول على نجدة الغرب، ولكن احوال اوروبا السياسية والروحية جعلت هذه النزعة في جملة المساعدات التي خدمت آل عشمان وعملت على نجاحهم: اذ عدا عن عدم استعداد الكؤليك لانقاذ الروم من العثمانيين فان محاولة امبر اطرة بمن نطة اعادة الكنيسة الارثوذكسية الى احضان البابوية كانت تثير المنازعات المذهبية في مملكتهم وتروض افكار رعيتهم تدريجاً لقبول حكم المسلمين : وذلك لان البيزنطيين صاروا اذا رأوا تسيساً لاتينياً يصلي في ايا صوفيا برفعون عقيرتهم ساخطين ويقول قائلهم ما قاله القائد نوتاراس : « احب الي ان ارى القسطنطينية خاضعة قائلهم ما قاله القائد نوتاراس : « احب الي ان ارى القسطنطينية خاضعة للعامة الخضرا ومن خضوعها الى تاج البابا »

واذاصح ما رواه بطرس لاروس القائـــل انه بينما كان قسطنطين دراكوزس يدافع بشجاعةعن كرسي مملكته كان القسس منهمكين في مباحث تافهة مذهبية () فاذا صح ذلك تكون تلك الامة قد بلغت وقتئذ من الانحطاط المعنوي حداً لاسبيل بعده للمحافظة على الاستقلال هذا واما حالة تلك الامبراطورية الاخلاقية وهي ايضاً اصيلة في تاريخها وترجع الى الشعب الذي تشكلت منه تلك الامبراطورية : فان الامراض الاجتماعية التي قضت على الدولة اليونانية كانت لاتزال فاشية بين الهيلانيين حينا صاروا عصبية المملكة البيزنطية وافقت تلك الادواء عهودها كافة بما فيها عهد ازدهارها واليكم ما اورده بلانشه وتوتان عن حكم يوستنيانس :

«ينبغي ان لانغتر بالازدهار والنجاح الخارجين اللذين حدثا في عهد يوستنيانس و ونسدل الطرف عما ورا هما من الانحطاط العنوي ذلك الانحطاط الذي لايسلم منه عميد من عظاء فلك العصر : فدونك الامعرطور يوستيانس نفسه ، فهو و لئن اتصف ببعص صفات الابطال ، الا انه كان جماناً الى حد النذالة ، و كان ناكراً اللجميل حتى لاخصائه ، و كذلك باليزار الذي تجمله الحكايات فانه كان عبدًا ذليلًا لمولاه ، وهو على شرف مبدإه و كفاءة شخصه الحربية ، لم يكن ليترفع امامه عن احط خساسة ، ولا تنسى شح نرسس المشين ولا خداع تريبونيان : فقد كان عذا يتقن فن النفاق اتقانه الشرائع الرومانية ، و اما النسوة فحسبهن دلالة على انحطاط اخلاقهن ان الملكة تيودورا كانت رقاصة ، وكل ما بذلته من الهمة على العرش لا يكفر المعاصي التي حاقت بجياتها - ومثلها انطونينا زوجة القائد باليزار ، وهي شهيرة بالفسق شهرة بعلها بالانتصار (٢)»

وقد اخذت العلل الاخــلاقية تزداد بازدياد العمران والحضارة البيزنطية ولا سيا في عهد العائلة المكدونية ( ٨٥٨ه=١٠٥٧م) ولما صار

Dictionnaire Larousse p. 951

<sup>(1).</sup> 

Hre du moyen âge p. 90-91

الأمر الى آل كومنانس كانت جراثيم تلك العلل قدلقحت الهيئة الاجتماعية • وقدوصف المؤرخ لويتبرند Loitprand القسطنطينية وهو معتمد الامبرطور اوتون الاول الالمانى عند البيزنطيين بقوله:

« ان هذه المدينة التي كانت غنية وزاهرة من قبل هي الان مستقر العار والكذب وبورة الخيانة والمداجاة والشره ، ومستودع البخل والزهو »(١)

وعلى رواية درابر فان تلك الرذائل ما فتئت آخذة في الزيادة من بعد لويتبرند ، وما رواه حق فانه قد بلغ من سقوط اخلاق البيزنطيين حسباجا، في تاريخ جودت باشا ، انهم لماعقدوا مجلساً للمذاكرة باجياصوفيا حينا طوق السلطان محمد الفاتح عاصمتهم تزاهموا على التقدم بالجلوس تزاحماً اوصلهم الى التضارب بالكراسي (۱)

لذلك فانهم ما لبثوا الا قليـــلا حتى خضعوا للعمائم الخضر و « ان الارض يرثها عبادي الصالحون »

### المساعدات المعنوية

« في المالك الكاثو ليكية »

لم يكن تخلف اوروبا عن نجدة الروم على الترك للاسباب السياسية التي كانت عليها والتي كانت بينها وبين الارثوذكس فقط وانحا كان الباعث الاساسي لسد اورربا اذانها عن الدعوة الجديدة للحروب الصليبية ما حدث فيها اثناء الفتنح العثماني من انقلاب الافكار وضعف

Drapper, Hre. int. de l'Europe T 11 p. 340

<sup>(</sup>۲) تاریخ جودت باشا ج ۱ ص ٤١

النعرة المذهبية وتخاصم الايكليريكين والعلمانيين

وسنلم هنا بتطور هـذا الانقلاب وماكان للمدنية العربية من التأثير على بعثه واسطة الاندلس والحروب الصليبية وحتى ننتهي به الى حيث يرى القارى الكريم تلك المساعدات التي حصلت لآل عثمان من عدم اجتماع اوروبا على دفعهم

أأثير المدنة الاندلسة

لا نتعرض لايضاح انحطاط اوروبا العظيم حينا اكتسحها الاندلسيون كما انا لا نحاول تبيين ما بلغته المدنية العربية في الاندلس من الازدهار ولان كلا من ذلك ولئن كان يلذ ويفيد ولكنه يخرج عن موضوع الكتاب واغا نكتني من باب التمهيد ان نورد كلمة قالها في هذا الشان صاحب كتاب الامبرطورية العثمانية:

«حينها كان اصحاب المقامات الرفيعــة من الغربيين في القرن الحادي عشر ، ذوي الأخلاق الفظة ، يفاخرون بأميتهم ، كان اللاندلسيين مكتبة في قرطبة ، فيها ستون الف كتاب خطي .

وفي اثناء مأكان العثور على كتاب واحد في كل من فرنسا والمانيا وايطاليا في القرن الثاني عشر ، يعد من النوادر ، كان الاندلسيون ينتقلون ما بين سبعين مكتبة ، فيها كتب قيمة

ولما حنت اوروبا للعلم بادرت لاقتباس النور إلى اطراف الواديالكبير« الاندلس» حيث كانت تشع كل من جامعات قرطبة وطليطلة وبلنسية (١)



" ابن رشد فيلسوف الاندلس في مجلس علم "

وكان يتقدم الى الاقبال على المدنية العربية الاقربون من الفرنج الى الاندلس فمن بعدهم: سبق الى ذلك الاسبان حتى تعربوا ونظموا الشعر في لغة القرآن مم تبعهم اهل جنوب فرنسا ويث تخلف فريق من العرب والمستعربين بعد اجلاء الجيوش الاندلسية عن تلك الديار فكان لهم كل التأثير في انقلاب التقاليد والاخلاق «وعدا الملامح العربية التي صارت تلوح على فريق من اهل تلك البلاد وفضلًا عن اسماء عربية احتفظ بها بعض الاماكن وقد بلغ من تأثير الاندلس فيها ان اساقفة ماكولون (احكام ذاك الثغر ضربوا نقداً خط بالكوفي وضرب في احد وجهيه: لا إله الا الله محمد رسول الله وبالآخر صورة الحاكم واسمه (ا)»

Maguelone (۱) کان ثغرا ومقاماً لاسقفیة قدیمة وهو لیس بعیداً عن مصب مر الرون (۲) pouannin & vangaver L'univers, Turquie p.4

ولما رقي شارلمان الكبير الى العرش ( ١٥١ ه = ٧٦٨ م ) ثم توج بتاج امبراطرة الغرب وكان مفكراً وأى من متممات عظمة دولته التمثل بملوك العرب المعاصرين: آل العباس في العراق وآل امية في الاندلس فانشأ مجمعاً علمياً تحت رئاسته واقام في القصر مدرسة ملكية ولى على ادارتها الكوين (1) وانشأ على نسقها مدارس عمومية في جوانب الكنائس والاديرة (1)

وكان مقام البابوية قد صار له نفوذ عظيم في اوروبا ، ولقا خدمته شارلمان في تثبيته اياه على عرش امبر اطورية الغرب تسامح هذا العاهل مع البابا في تداخله بالشؤون السياسية ، واستمر من بعد المقام البابوي على هذا التداخل حتى صار لهم تدريجاً حقاً مشروعاً

ولما مات شارلمان قضى على ما قام به من الاصلاحات العلمية ما حدث بعده من الفوضى السياسية والغارات الاجنبية .

وكانت المدنية العربية في الاندلس قدنضجت ثمارها ودنت قطوفها حتى صارت مطمح نفوس مفكري الغرب ومثل الراهب كوتشالك (أ) وسكوت اريجان (أ) وسواها

<sup>(</sup>۱) Alcuin عالم انكليزي شاس كنيسة يورك

Ab. p. c. Nicolle Mnémonique de l'histoire universelle (Y)

<sup>(</sup>٣) Gottochalk الماني ولد ٨٠٨م ساح في اوروبا الشرقية كثيرًا واسيا الصغرى وسجن حتى مات سنة ٨٦٧ لقوله بالقضاء والقدر (٤) Scot Erigene الكليزي ولد ٣٣٣م ساح فى اليونان فاقتبس فكرة التوفيق بين الفلسفة والدين وخلود المادة وقال بعدم تحول مادة الخبز والخمر الى جسد المسيح فعد من الهراطقة ومات ٨٨٠م

ولكن الكنيسة ادركت عاجلا ما في اقتباس المدنية العربية من الخطر ' فحالت دون اماني اولئك المفكرين .

ومن الامثلة على ذلك مناوأتها شارل الثاني حفيد شارلمان في القرن التاسع واتهامه بالكفر ('): لان جون اربجان العالم الانكليزي الذي نصبه الملك رئيساً للمدرسة الملكية وترجم عن العربية وسواها بعض العلوم الفلسفية والافكار الحرة

غير ان الظروف ساعدت وقتئذ على النهضة بما تم من انتخاب احد تلامذة العرب للمقام الرسولي ٬ وهو سلفستر الثاني الفرنسوي

كان اسم هذا البابا جربر ' فبينها كان يدرس في دير بمدينة اورياك حرك ذكاؤه اعجاب بورهل كنت برشلونة ' فاخذه معه الى الاندلس فاقام جربر في اشبيلية ثم في قرطبة ' وتخصص لدرس الحساب والطبيعيات على رياضيين متعددين من العرب ''

ولما عاد لأوروبا٬ متبحراً بالعلوم والمعارف ٬ حسبه الناس ساحراً٬ واتخذه الملوك مؤدباً لاولادهم ٬ وتقلب في المناصب حتى احرز رتبة البابوية (۱٬ ۳۹۰ه=۹۹۹م) بمساعدة اوتون الثالث امبرطور المانيا .

ولكن الرجعيين سرعان ما تمكنوا من قتل الامبرطور بالسم ثم الحقوا به البابا، ولولاماحدث بعد انقضا، سنة الألف للميلاد من النشاط والامل لقتلوا معهما روح التجدد

Drapper. Hre int. de l'Europe Tm p. 13 (1)

Mouv. Larousse Illustré Tm p. 875 (7)

<sup>(</sup>٣) المقدسي تأريخ علم الادب عند الافرنج والعرب ص ٩٨

فقد كان الاوربيون يتوقعون انقضاء اجل الحياة الدنيا في تلك السنة و فتغلب عليهم الحوف والحشوع والياس وحتى اذا زال ذلك الوهم وهبوا للعمل والتفكير واصبحت تربة اوروبا خصبة للبذور التي كان يلقيها تلامذة عرب الاندلس ...

بيد أن الكنيسة كانت لا ترال بالمرصاد لاولنك وأنصارهم ، وكلما ظهر واحد من طالبي الاصلاح المتجددين اضطهدته وجملته عبرة لسواه:

فلما هب بهرانجه دوتور '' بشرح رأي سكوت اريجن حرم في ثلاثة مجامع وخير بين الرجوع عن اعتقاده وبين الموت ' فتراجع ·

ولما انكر بطرس ابيلار (أ) التثليث والقول بان الدين فوق العقل حرم ومات مضطهداً .

وشرعت الظروف من بعد تفسح المجال لتغلب الافكار الحرة على المحافظة على النصم من الملوك الى اصحاب هذه الافكار ' بسبب احراج الكنيسة اياهم وعماحدث في نفوسهم في الحروب الصليبية من التطور الاخلاقي: وساعد على ذلك اولا انتشار على اليهود تلامذة عرب الاندلس في انحا، اوروبا ' وثانياً التجا، فريق من على المسلمين الى عواصم اوروبا

السياسية والعلمية مذ وقعت اهم مدن الاندلس بيد الاسبان.

ومنذ القرن الحادي عشر صار كل اطباء اوروبا تقريباً من اليهود

Ab. p. c. Nicolle Mnémonique de l'histoire universelle p. 51 (1)

Beranger de Tours (۲) افرنسي ولد ۹۹۸م ومات ۱۰۸۸

P. Abélard (٣) افرنسي ولد٧٩ م ويقال انه تعلم في الانداس ومات١١٤٢

ثم صار السواد الاعظم من اساتذة الكليات الكبرى فيها منهم ومن المسلمين: نذكر مدارس تارانت وسالرن وباري ونابولي في ايطاليا وناربون وجامعة مونبيليه في فرنساوغيرها وكان يدرس في هذه المدارس مع اللاتينية كل من العربية والعبرانية (۱)

### تأثير الحروب الصلبير

كماكانت الاندلس على الغالب مصدر تنوير الحاصة في اوروبا لاختلاط فريق منهم باهلها ولالتجا آخرين لمعاهدها العلمية اولاختلاط فريق منهم باهلها الاندلسيون والمستعربون فان الحروب للمدارس الاوروبية التي علم فيها الاندلسيون والمستعربون فان الحروب الصليبية كانت العامل على تنوير العامة خاصة وهم سواد الناس فاتمت المهمة التي بدأت به الاولى - قال بلانشه وتوتاني :

« لم تحصل عن الحروب الصليبية النتائج التي كان ينتظرها المسيحيون : فقد لبث بيت المقدس بيد الكفار , ولكن تلك الحملات البعيدة التي جعلت شعوب الغرب في تغالب مع اهل الشرق مدة نحو ثلاثة قرون 'كان لها تأثير عظيم على مدنية الاجيال الوسطى: فانها عجّلت اغا النهضة السياسية والاجتاعية ، التي كانت تتحفز للظهور ، ونشطت الصناعة والتجارة ، فهيأت اسباب النهضة العلمية والصناعية

( النتائج السياسية والاجتاعية ) عملت الحروب الصليبية على تحرير طبقة الزراع والعامة: ذلك لان الاشراف كانوا ، متى عزموا على السفر لفلسطين ، يبيعون من الفلاحين حقوقهم واراضيهم ايضاً ، ويعفون سكان المدن من ضرائب شتى ، وناهيك عا كان لتلك الحروب من تقويب الشريف الفارس من العامي المسلح ، في اثناء المصائب والاخطار العامة .

(النتائج الأقتصادية) فضلًا عا اصابته الزراعة من النجاح في الحروب الصليبية علاء وفه الغرب وقتئذ من الاصناف (عددها الموئلان) التي لاتزال المائها عندنا عربية عفان الصناعة اقتبست من الشرق اختبارات جديدة عفالى تلك الحروب يرجع الفضل في معرفة صنع السكر من القصب السكري عونسج الاقطان والحرائر والمخامل الدمشقية والكريشة عوالموصلي وان طنافسنا التي هي على منوال الشرق كانت تعرف بالطنافس العربية واما الاسلحة فكانت تعمل على نسق صنعة دمشق وطليطلة .

على انه قد حدث ايضاً تجدد في الصناعة عموما حتى صارت معامل الحزف والزجاج والمدابغ تاتي بانموزجات كانت مجهولة من قبل لدينا

هذا وقد عادت ايضاً في الحروب الصليبية الحياة التجارية الى البحر المتوسط: فقد قامت وقتئذ حركة شديدة بتبادل السلّع ما بين اوروبا وثغور الشرق ، فاشتهرت منذ ذلك بعض المدن الايطالية (عددها المو لفان) وكان لمرسيليا النصيب الاوفي من النجاح

( الانشاء والعلوم والفنون الجميلة ) ان منظوماتنا الاولى الحاسية ظهرت في اثناء الحروب الصليبية ، كما ظهر وقتئذ اول تاريخ كتب بالافرنسية بقلم علماوي ، وماكان منشآنا الاولان فيلهاردون وجوانفيل الا من الصليبيين ايضاً .

ومن ذلك الوقت بدأ عهد ارتقاء العلوم ، فادخلت الى الغرب الارقام المسهاة عربية وقامت مقام الرومانية ، وان مصدر اسم علم الجبر ، الذي اتقنه العرب ، هو من اغتهم وان العرب هم معلمونا الاولون لعلوم الفلك والطبيعيات والكيميا والطب ، وان كلا من جامعتي سالون في ايطيا ومونتباليه في فرنسا مدينة بشهرتها لمجاورتها للعرب واما الفنون الجميلة فان الغرب مدين بها كثيراً لليونان عموماً وللعرب خصوصاً : فقد اكتسبنا من هو لاء مالا يحصى من مظاهر الزينة : كالنقش العربي Arabesque واليوناني ، والفسيفساء ، ورسوم الجدران ، والطنافس ، والحزف ، »(١)(\*)

Blanchet J. Toutani, Hre du moyen âge p. 265-267 (1)

<sup>(\*)</sup> قال جوانان وفان كوفر « ان الهندسة التي تسمى بغير حق قوطية ليست هي الاهندسة عربية مزخرفة ومتطورة على حسب مايلائم مناخ بلادنا »

على أن التأثير الاعظم للحروب الصليبية كان من حيث الانقلاب الفكري: فقد بلغ من انقلاب الافكار عقب الحروب الصليبية ان المرطقة (حسب تعبيرهم ) فشت بينرهبان الفرنسيسكان و والدومنيك الذين كانوا اتباع الكنيسة المخلصين٬ وتغلبت في الأكثر عــــلي الذين خالطوا المسلمين اوفر من سواهم ،اعتبر ذلك باخوية الهيكليين Templiers .. فلماعادت من فلسطين وانتشرت في انحاء اوروبا شرع اعضاؤها يصرحون بأن محمداً ليس مضلًا زنديقاً ، بل هو صاحب دين قوحيدي شريف طاهر. وان صلاح الدين ارفع مما يصمونه به من السفك والخيانة والكذب واغا هوشجاع انيس ولماخيف من افكارهم القي القبض عليهم واعدموا. ولكن افكارهم شأن افكار امثالهم كييها اضطهاد وموت اصحابها: فقد انتصب من بعدهم مفكرون انصر فوا لتأييد الاصلاح : نذكر منهم ويكلف الانكليزي (١)، وحنا هوس (١) وزميله جروم دوبراك (١) البوهيميين - ثم خلفهم خلف نسجوا على منو الهم فكان بينهم وبين المقام البابوي حرب دائمة اندحروا فيها مراتولكنهم ثبتوا حتى صارتالعاقبة الطبة لهم.

هذا وكماكان في تخاصم اصحاب السلطتين الزمنيـــة والروحية عون لانقلاب الافكار وتجددها فقدكان في ذلك ايضاً فرصة سانحـــة لتغلب آل عثمان ونجاحهم •

J. Wiclef 1324-1384 (1)

J. Huss 1373-1415 (Y)

J. de Pragues 1378-1416 (٣)



« ويكلف ولد ١٣٢٤ وتوفي ١٣٨٤م وهو احد ضماياً الاصلاح الديني» ظهور الكنبية على الملكبة و تأثيره

كان امبراطرة المانيا قد تداخلوا في تثبيت وتعيين بعض المرشحين للوظائف الكنسية فاستحوذوا واسطة ذلك على سلطة واسعة في الشؤون الروحية وفقل على الباباوات نفوذ الامبراطرة وحدثت عندهم منذ القرن الحادي عشر حركة يرادبها وفضلاعن تحريرالكنيسة من سيادة الالمان وترجيح كفة سلطتها على السلطة الزمنية وكان بطل هذه الحركة البابا غريغوريوس السابع (١٠٧٠-١٠٨٥)

وقد نجح هذا البابا في هذه المهمة نجاحاً باهراً حتى ارغم الامبراطور

هنري الرابع الالماني على الشخوص الى رومية سنة ١٠٧٧م لابساً لباس التائبين - واوقفه اياماً على الثلوج امام قلعة كانوسامنتظراً السماح لهليمثل بين يديه ويقدم له الطاعة ا

ثم تمكن خلفه البابا اوربان الثاني من اشعال نيران الحروب الصليبية فاستطاع بذلك ان يجعل رجال اوروبا وثروتهم تحت تصرف وتصرف خلفائه حتى بلغ من نفوذهم بعد جيل ان البابا اسكندر الثالث صرح علناً ان للبابوية وحدها ان تمنح تاج الامبراطورية .

وقد بلغت سلطة الكنيسة ذروة مجدها في عهد اينوسان الثالث ( ١١٩٨ – ١٢١٦م ) فان هذا البابا صار يصدر اوامره الى فيليب العادل وحنه سان تير وشرع يتوج بتاج الامبراطورية تارة اوتون الخامس وطوراً فردريك الثاني وفضلاً عن تصرفه بتيجان الحجر والدانيمرك وقشتاله (۱) فاشتدت وطأة تداخل البابوية في الشؤون الدنيوية على عواهل اوروبا ولاسيا لما كانت تجمع من الاموال باسم الحروب الصليبية حتى كادت تخرجهم: فقد ذكر درابر وان ملك فرنسا فيليب العادل المشار اليه كان يقول: «آه و ان صلاح الدين ( الايوبي ) هو ولا شك سعيد في افوقه بابا وانني لأ ود ان اكون مسلماً مثله و ووى ايضاً انه بلغ من يأس حنا ملك انكلترا وتضجره انه ارسل مرة يعلم صلاح الدين برغبته في اعتناق الاسلام (۱) على ان وطأة البابوية ما لبثت ان تعدت الملوك وصارت عبئاً ثقيلاً على ان وطأة البابوية ما لبثت ان تعدت الملوك وصارت عبئاً ثقيلاً

E Granger, Petite Hre, universelle p.96 (i)

Drapper. Hre du dev. intellectuel de l'Europe T 11 p. 333-334 (Y)

على الشعوب ايضاً ولا سيا لما ابداه البأبا اينوسان المذكور من الشدة في تعذيب المخالفين ولماً كانت افكار التمدن العربي وتقاليده قدة كنت من نفوس اهل اوروبا حتى اباح فريق منهم الزواج بمثني وثلاث ورباع اوجس البابا خيفة من ذلك ولجأ الى الغلظة في المعاملة على فرنسا تلك الحملة المعروفة بالالبية AIbigeoise التي خربت بلاد الجنوب وكانت مصدراً لمجلس التفتيش الغشوم. (أولكن الشدة لاتقف طويلاً في وجه روح العصر واغا كانت في جملة العوامل التي ساعدت على انتصار الملكية على البابوية.

#### تغالب الكنيسة وفردريك اثاني

ولد فردريك في جاسي ( Jisie ) بايطاليا ( ٥٩١هـ ١٩٩٤م ) وتوج ملكاً على صقلية سنة ( ٥٩٤هـ ١٩٧٠م ) فالمانياسنة ( ٥٠٨هـ ١٢١١م)ثم امبراطوراً ( ٧٦٧هـ ١٢٢٠م (٢))

وكانت صقلية 'التي قضى ايامه الاولى فيها 'جزيرة تتغلب عليها الصبغة العربية 'لدخولها في حوزة العرب 'ولم يوثر الفتح النورماندي في حال التعليم فيها لقلة عدد الفاتحين فظل المقام الاول فيها للمسلمين وللغتهم . فعول عليهم الملوك في التعليم وفي الجندية والبحرية والقضاء والسياسة 'ومنحوهم الثقة الكاملة حتى كانوا كثيراً ما يوف دونهم في

E granger, Petite Histoire univercelle p. 96 (1)

Nouvean Larousse illustré TIV p.764 (7)

المهام السياسية الى روما وسواها (١)

وشب فردريك في اثنا، ذلك فاشأ طبعاً علىحب العرب وعلى التعلق



المطران بيكت يونب هنري الثاني ملك انكلترا تأنيباً اثار عليه رجال الملك فقتاوه سنة ١١٧٠م

بافكارهم وتقاليدهم، وفضلاً عن اتقان لغتهم، تحداهم وتمثل بهم، وانشأ له حرساً خاصاً منهم، وجمع حوله حاشية من مفكريهم بينها ولدا الفيلسوف ابن زهر (٢) Averroës، وبلغ منه حب تقليدهم انه جرى عجرى الخلفاء في الاستكثار من الجواري،

وتشييد القصور لهن وعليها الخصيان (٢)

كل ذلك اثار حفيظة البابا غريغوريوس التاسع عليه ' فاتخذ حجة لاصدار الحرم عليه في تلكإ فردريك عن الذهاب بجملة على بيت المقدس. وكان لفردريك انصار كثيرون في روما فثاروا على الباما واضطروه الى الفرار من وجههم. ومع ذلك فقد رأى فردريك مسايرة الرأي العام فحمل

<sup>(</sup>۱) جرجي زيدان الهلال ع ۱۹ ص ۲۷۰–۲۷۳

Drapper, Hre. Int. de l'Europe T n p. 352 (7)

<sup>(</sup>۳) جرجی زیدان الهلال ع۱۹ ص ۲۷۰–۲۷۳

على البلاد المقدسة وتوصل بالسياسة والملاينة مع المسلمين لدخول بيت المقدس من غير حرب = فقد لبس في سوريا الزي العربي وجعل مجلسه مجاس عام اسوة بملوك العرب وخاطب ملوك المسلمين بالتودد (افنجحت مهمته ولكن رغاً عن ذلك استمر البابا على التشنيع بسمعته واشاع انه مات = فارغم فردريك على العودة الى وطنه وفي نفسه حب الانتقام =

شعر بذلك البابا وعلم ان مستعمرات فردريك في ايطاليا العربية فوسارا ولوسارا بوسعها وحدها ان تجهز له ثلاثين الف مسلم يتقدمون لقتاله وراًى من المصلحة ان يتحول الى مسالمته فحله من الحرم ( ١٦٨٨ = ١٨٠٨م) . وبدأت منذ ذلك الحين عظمة فردريك تظهر بما قام به من الاصلاح السياسي والادبي والاجتماعي بمساعدة العرب . ذلك الاصلاح الذي يضيق المقام عن تبيينه ولا يقل عن اعمال الدول في القرن العشرين الذي يضيق المقام عن تبيينه ولا يقل عن اعمال الدول في القرن العشرين و الذي يضيق المقام عن تبيينه ولا يقل عن اعمال الدول في القرن العشرين و الذي يضيق المقام عن تبيينه ولا يقل عن الماء قال الدول في القرن العشرين و الذي يضيق المقام عن تبيينه ولا يقل عن الماء قال الدول في القرن العشرين و الدي يضيق المقام عن تبيينه ولا يقل عن الماء قال الدول في القرن العشرين و الدي يضيق الماء ولا يقل عن الماء قال الماء قال الماء قال الماء ولا يقل عن الماء ولا

ومن المؤكد ان امثال تلك المساعي الداعية الى التجدد كان من شأنها ان توسع شقة الخلاف بينه وبين الكنيسة وكرر البابا بسببها اصدار الحرم بحق فردريك وبث الدعوة لاثارة الرأي العام عليه وحينئذ استأسد فردريك وارسل حملة من جنده المسلمين لقتاله ولولا موت البابا للم من الاسر ( ١٣٤ه ١٤٤١م)

غير ان سلطة البابوية بما لها من تأييد الرأي العام كانت لاترال فوق كل سلطة و فلما صار عرش البابوية الى اينوسان الرابع بعد نحو عامين من ذلك جـدد حرم فردريك واشهر عليه حرباً صليبية لم يطقها و فقضى

#### نحبه في ايطاليا يائساً (")

مات المصلح الكبير ولكن المبادئ التي ايدها لم تمت بعده واغا تقمصت روحها في انصاره وفي التلامذة الذين نشأوا في عهده وعاشت عا تعهدها به العلما الغربا من عرب ويهود الذين انتشروا بتشويقه وترغيبه في انحا وروبا وتولوا امر التعليم والتطبيب فيها وكان لهذه المبادئ ولهؤلا العاملين الفضل في رفع شأن العلمانيين وتأييد السلطة الدولية .

#### ظهور الملكية على البابوية

ما اكثر الامثلة في التاريخ على انقلاب الناس على من يفشل ولا سيا في المسائل العامة سوا، كان مقصراً ام لا، من ذلك ما حدث في العالم المسيحي ضد الكنيسة لما فشل مشروع الحروب الصليبية: فان الناس شرعوا يتهامسون منتقدين الذين اثاروها، ومكبرين تطلباتهم المستمرة ونخص منهم بالذكر الملوك، فانهم استثقلوا وطأة السيادة البابوية عليهم، وتصرفها في شؤون شعوبهم على حسب اهوائها، واستوى في النقمة عليها الاتقيا، منهم والمجددون: فان لويس التاسع ملك فرنسا الملقب لتقواه بالقديس انضم الى القائلين بوجوب تحديد نفوذ البابوية وتنغص لانسياب اموال رعيته الى روما فمنع استيفاء تلك الضرائب التي وضعها البابوات على بلاده وكادت تؤدي بها الى الخراب ".اما

Drapper. Hie du dev. int. de l'Europe Tu p. 357-360 (1)

Drapper, Hre du dev. int. de l'Europe Tn p. 369-370

ادوارد الاول ملك انكاترا فانه لم يقتصر على ذلك بــل امر بان تستوفى الضرائب من الاكليروس و لما علم بامتناعهم عن امتثال امر اذن بان لاتسمع المحاكم قضاياهم استناداً على ان من لايوردي المغـارم لاحق له بالحاية وفاضطرهم للرضوخ

وحذا فيليب الحسن ملك فرنسا حذو معاصره ملك انكلترافاشتبكت بينهوبين البابا بونيفاس الثامن خصومات شديدة وحاول البابا خلعه و ولكن الافرنسيين وقد صاروا على بصيرة من امرهم ضمنوا لعاهلهم الفوز النهائي (1) فتمكن من ان ينقل من روما الى مدينة افينيون في فرنسا مقام البابوية وان مجعلها بذلك تحت سيادته (٧٠٨ه ١٣٠٨م) فتم للسلطة الزمنية الانتصارعلى السلطة الاكليريكية و

#### انتفاق الكنب وضعف تقوذها

كان لتغلب فيليب الحسن على البابا ونقله الى افينيون كرسي البابوية تأثير عظيم فهو فضلاً عن اضعافه ماقر في قلوب المسيحيين من اكباد شأن البابوات ادى الى الشقاق بين الافرنسيين والطلبان كما بعث على انقسام الكنيسة الغربية وقسنى في اثناء تلك المنازعات لآل عثمان ان يبسطو اسلطانهم على اوروبا الشرقية .

 المقام بسبب انتقاله منها اولاً وثانياً ولا جمع مـا تفرق من قلوب الاكليروس انفسهم وتنافر بتأثير العنصرية والسياسة -

وقد تجلى هذا الاختلاف على اثر موته: فلم انتخب اوربان السادس خلفاً له انشق خمسة عشر كردينالاً معظمهم افرنسيون وبايعوا كليمان السابع على ان يكون مقامه في افينيون وتقسمت الدول الاوروبية بين الاثنين وحدث ما يسمونه الانشقاق الغربي الحكبير ( ١٣٧٨ بين الاثنين وحدث ما يسمونه الانشقاق الغربي الحكبير ( ١٣٧٨ الماء على ما عثمان على حاول فريق من اركان اوروبا اعادة وحدة المقام الرسولي وخلعوا كلا البابوين حينا لم يتمكنوا من اقناع احدها بالاستقالة وعينوا اسكندر الخامس مكانهما ابى المخلوعان النزول على حكمهم فاجتمع وقتئذ ثلاثة بابوات للمسيحيين في آن واحد

وقد دامت هذه الفوضى في اوروبا والترك في تقدم الى ان عقـــد مجتمع كنستانس ( ١٤١٤— ١٤١٨م ) فتقرر به اعتزال البابوات الثلاثة ومبايعة مارتان الخامس

غير ان روح الانشقاق كان قد تأصل بين الاكليروس ولم يمض على مجتمع كنستانس الاعشرون عاماً حتى عاد الاختلاف بينهم : فقد اراد الاباء تقيد هذا البابا في مجتمع بال ' فشب بينهم وبينه خصام ادى الى هجرته عنهم الى مدينة فلورنس ' فانتخبوا فيلكس الحامس خلفاً له غيران البابا مارتان لم يذعن لهموانما عقد مجتمعاً في مقره الجديد حرمهم فيه

فعاد بذلك انشقاق الكنيسة ودام الى سنة ١٤٤٩م (١)

وحينند عت وحدة الكنيسة النهائية اجل عمت ولكن بعد ان فقدت سلطانها وسمحت الشعب الذي كان لايجسر من قبل ان يحلل اعتبارها مقدسة ان يفكر في اصلاحها وفضلا عن ذلك فانها عمت بعد ان اوشك آل عثمان ان يقيموا امبراطوريتهم على انقاض الامبراطورية البيزنطية

#### فه من الماعدات المعنوبر التي حصلت لآل عثان في اوروبا الكاثوليكية

قال رينان «حدث بعد الحملة الصليبية الثامنة التي قام بها لويس التاسع ومات على ابواب تونس، حركتان واضحتان من جهتين محتافتين الاولى: انحطاط العالم الاسلامي، والاخرى نهوض العالم المسيحي. لان العلوم الاسلامية لما لقحت جراثيم الحياة في جسم البلاد الاوروبية انطفأت جراثيم حياتها واخذ العالمان يسيران في وجهتين متعاكستين علواً وهبوطاً »(٢)

وسرعان ماشعرت الكنيسة بمغبة فعل تلك الجراثيم فخفت لقتلها وظهرت في البداية بمظهر الفائز ، ولكنها في الحقيقة اوجدت لها بما اتته من قسوة في هذا السبيل اعدا ، كثيرين في الحفاء ، ثم احرجت الماوك فاخرجتهم وجعلتهم انصاراً لخصومها

وقد لخص رينان تطور حال الحرب بين الاكليريكيين والعلمانيين فقال:

Bianchet Hre. du moyen âge p. 288-297

<sup>(</sup>٢) المقدسي تاريخ علم الادب ص ٩٧

« فهنذ القرن الثالث عشر الى السادس عشر ، حينا اخدنت روح العلم تستيقظ في البلاد اللاتينية على اثر درس كتب ارسطو وابن سينا ، نجحت الكنيسة المجهزة بالقوة العمومية في كسر عدوها ، غير ان الاكتشافات العلمية في القرن السابع عشر صارت وافرة الازدهار حتى لم يعد القضاء عليها ميسورًا ،

ان الكنيسة كانت قوية جدًا حتى استطاعت ان تقلق حياة غالبلي ، وان تضايق ديكارت . ولكنها لم تعد لتقوى ان تمنع اكتشافاتهما من انتصبح شريعة العقل الذي كان له الانتصار النهائي في القرن الثامن عشر الى حد انه كاد لايبتي رجل متعلم يصدق عا وراء الطبيعة (۱) »

ويجب علينا ان لا نمر على هذا البحث من غير ان نشير الى فردريك الثاني الذي كان اول الحجاهرين من الملوك بضرورة اقتباس افكار العرب وعلومهم وفضلاً عن تقاليدهم والذي كان اجرأ المقاومين الاولين السلطة الاكليريكية

وهو وان فشل سياسياً الا انه فتح باباً كان موصداً وترك للملوك بعده خطة النجاح بدخولهم فيه حتى اذا تمت لفيليب الحسن الغلبة على البابا بونيفاسيوس الثامن ونقل الى افينيون مقام البابوات انهارت منذ ذلك مكانة كانت لهذا المقام فوق المكانات البشرية وتلاشت سيادته السياسية وبينها كانت جراثيم الحياة المدنية تنتشر في العالم الاوروبي كان العالم الاسلامي يتدهور كما قال رينان ولكن تدهوره كان من جهة العلم فحسب اما من حيث القوة المادية فقد قيض له وقتئذ امة كانت قريبة من اعتناقها الاسلام فتحمست لحدمته

ونشره فجددت عهد عظمته السياسية .

تلك هي امة الترك ونخص منها بالذكر آل عثمان وفقد كان من حسن حظهم ان انشأوا دولتهم في اثنا وانقلاب الافكار واخذها بالتجدد في اوروبا وبعد ضعف نفوذ الكنيسة وتوغلوا بالفتح في خلال الانشقاق الذي اصاب البابوية ولذلك فقد تسنى لهم ان يسلموا من اتحاد اوروبا عليهم ولان البابوية ذات الصوت المسموع من قبل اصيبت منذ ان قضي عليها بالانتقال الى افينيون قسر أ(١٣٠٨م) بمحائب اخصها الانشقاق وتعدد البابوات وممائب استمرت الى سنة ١٤٤٩م (أ) فاتى عليها نحو قرن ونصف قرن وهي لاتفكر في غير اصلاح شؤونها واذا ما نبهها خطر آل عثمان فانها كانت تجتنب الدعوة الى حربهم خوفاً من الفشل ولان تأثير حبوط مشروع الحروب الصليبية كان لايزال ماثلا لعيون الناس

على أن المقام البابوي ولئن تخلص بعد ذلك من هذه الفوضى الا انه اضاع كثيراً من نفوذه وضلاً عن أن حال أوروبا الروحية ولاسيا مذ فتحت أميركا واستولى آل عثمان على القسطنطينية اصبحت غير ملاغة لاستجابة دعوة الداعين الى حروب دينية وزد على ذلك ماكان لثورة لوثير الاصلاحية التي حدثت في عهد الفاتحين العظيمين ياوز سليم وسلمان القانوني من التأثير على البابوية ومن تكثير المشاكل الاوروبية (1)

<sup>(</sup>۱) انتقل مقام البابوية الى افينيون ١٣٠٨موعاد لرومة ١٣٧٧. انشق مقام البابوية الى اثنين١٤١٨ وحدث الانشقاق الثاني ١٤٣١وتمت الوحدة ١٤٤٩م

ومع ذلك فان استفحال خطر آل عثمان ، وما حصل في اوروبا من الضجة حينما دخلوا عاصمة البيزنطيين وقضوا عليهم خدم المقام البابوي: لانه عمل على ان يلتف حوله عدد من الدول للتآمر على الترك فانتعش صوته ، وقكن من ان يجهز نحوعشر حملات دولية لهذه الغاية ، ولكن هيهات فقد اذنت الفرصة بالفوات ، ولم يعد ليغني عنهم اتحادهم شيئاً بعدما بلغت الامبراطورية العشمانية ما بلغت من البأس والسلطان



## ماالذي ساعد على فلاع العثانية

اتينا في الاجزاء السبعة السابقة على الاسباب التي مهدت السبل لظهور وتقدم آل عثمان ، ونختم البحث في هذا الجزء الثامن بايراد الامثلة على عظمة الشأن التي بلغوها الى نهاية عهد الارتقاء واوائسل عهد الانحطاط الذي هو موضوع الكتاب الثاني

فهرست الجزء الثامن

عظمة السلطنة الى حكم سليمان القانوني عظمة السلطنة في عهد سليمان القانونى بقايا العظمة بعدسليمان القانوني مظاهر العظمة في التقاليد المرعية والمعاملات الدولية

## الجزء الثامن

#### الى اي حد بلغت عظمة آل عثمان ?

كان عهد سليمان القانوني خير عهود سلاطين آل عثمان ازدهــــارًا ، واوفرها آثارًا للعظمة ولذلك ولما اصاب الامبراطورية العثانية بعده من الاخذ بالضعف ، عــــده المؤرخون منتهى الارتقاء العثاني ومبدأ انخطاطه .

بيد انه لما كان الازدهار والعظمة لا يحصلان ولا يتلاشيان فورًا ، بل يقتضى لذلك زمن ، فانا لانقتصر في الكلام على سلطنة سليان القانوني، وانحا نتعرض لما كان قبلها وما جا بعدها، لما حواه حكم اسلافه من عظمة الشأن، ولما هو معلوم من ان بقايا هذه العظمة لبثت بقوة الاستمرار تظهر في ملك خلفائه في اثنا ما كانت عوامل التأخر تفعل في جمع دولتهم فتوردي بها الى الاضمحلال

### عظمة السلطنة قبل القانوني

« من ۱۹۹ ه = ۱۲۹۹ الی ۲۲۱ ه = ۲۰۱۰م »

لم يأت على سلطنة آل عثمان جيل واحد حتى عظم شأنها ، وذعر الشرق والغرب منها . مات عثمان مؤسس السطنة ، وكانت عيناه لا تكادان تتحولان عن اوروبا . مات وفي نفسه حسرة على عدم بلوغ فتوحاته الحد الذي كان يريده . ولما خلفه ابنه اورخان لم يجل

البوسفور بينه وبين تلك الاماني وقفز فوقه الى اوروبا على مراكب اختلسها من الاعدا ٠٠ وبعدمو ته ترك الى ولدهم ادخداوند كار ان يحقق تلك الرغبات. ورغماً عن اجتماع بعض الدول الاوروبيةعليه فقد تسنى له ان يستولي على مكدونياوانينقل الى ادر نةعاصمة السلطنة ، عدا اخضاعه كلاً من البلغار والسرب وبسط هيبته على الامبراطورية البيز نطية وقدبلغ من عظمة السلطنة في ايامه انه لما عاد عاهل بيزنطة خائباً ، ولم يستجب الغرب دعوته الى حرب الترك على رغم اعترافه بضم الكنيستين ، كفرعن عمله هذا بايفاد بكره تيودور الى السلطان ليخدم في الجيش العثماني (١) ويكون بمثابة رهن -اما في آسية الصغرى فقد دان لمراد خداوندكار ايضاً الامراء كافة وارتعدت فرائصهم منه فرقاً - فان امير القرمان٬ وهو اعظمهم شوكة٬ صاريو ُدي لآل عثمان الجزية ، وان امير تكية حينما بلغ مراد جواره وسمع عنه انه قيال لما فووض بشأن اكتماح هيذه الامارة: " ليس للاسود التعرض للذباب - الا تـدرون انه ليس لامير تكيـة غير

إلا ان تخلى له فورًا عن سائر مملكت ليحتفظ بتينك المدينتين (٢)
ولما افضت السلطنة الى بايزيد بن مراد كان صاعقة على الاعدا.
كما لقبوه بحق ييلديرم وذلك بعد ظهوره على الجيوش الاوروبية المجتمعة عليه بدعوة البابا وانتصاره عليهم في واقعة نيكوبولي (١) ( ١٩٧٨ =

استينوس واضاليا . » فما كان من هـ ذا الامير ، وقد ادرك اشارة مراد ،

Lavallée, Hre de la Turquie Ti p.210 (1)

idem p. 211 (r)

٣) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العثانية ص٠٠

١٣٩٦م) ونال لذلك ايضاً تقدير الخليفة العباسي في مضر ، فنحمه لقب سلطان اقليم الروم

ولقد كان الكنت دي نيفر الفرنسي في جملة اسرى هذه الواقعة 'فلما اطلق سراحه اقسم بانه لن يعود لمحاربة السلطان فقال له ييلديرم بايزيد: « انت في حل من قسمك ، ولك ان ترجع الى قتالي اذ لا احب على نفسي من حرب اوروبا والانتصار عليها! (١) »

وكان ييلديرم بايزيدميالاً للفخفخة والبذخوا تخاذ شنشنات القياصرة والمناسعلي دين المطاعدة المجمع المراكبة المراك

وقد اغرق اسرى الفرنج في وصف اعجابهم بموكب السلطان لما نهض للصيد بعد واقعة نيكوبولي فقال • صاحبا تاريخ العالم :

« ليس في الامكان الافصاح عن مقدار اعجاب فوارسنا لما شاهدوه من مظاهر العظمة الشرقية في موكب تلك النزهة الملوكية : عقود الالماس كانت اطواقاً لاجياد النمور • وفاخر الاطلس كان اجلة للكلاب السلوقية ، وما ادراك ماهومقدار تلك الكلاب وحسبك ان تعلم ان عدد الساسة القائمين عليها بلغ ستة آلاف يقسمون الى خمس وثلاثين كثيبة ! (٢) »

هذا وقد بلغ من هيبة ييلديرم بايزيد على الامبراطورية البيزنطية انه لما ابى حاكم ألا شهر البيزنطية ان يسلمها اليه خف الامبراطور نفسه مع ولده عمانويل واشترك مع الجيوش الزاحفة لاستخضاع ذلك العاصي٬

<sup>(</sup>١) محمد فريد بكِّ تاريخ الدولة العلية العثانية ص٠٠

Jouannin & Vangaver. L'univers, Turquie p. 44 (7)

ثم ترك ولده المذكور في حاشية السلطان رهناً على الطاعة والخضوع . ولما افضت الامبراطورية الى عهانويل هذا رضي بان تقام في القسطنطينية على السلامية ، ومسجد ومحكمة ، وتعهد بان يو دي جزية الى آل عثمان قدرها عشرة آلاف دوقة ذهبية كل سنة (۱)

وبينماكان بيـــاديرم بايزيد يمني النفس بفتح روما ('' عاصمة قداسة البابا ' فاجأه تيمورلنك بتلك الحملة التي قضت على سلطنته واماتته قهراً سنة ( ٨٠٤ هـ = ١٤٠٢ م )

ثم نشأت الدولة العثمانية نشأة جديدة فجمع شتاتها السلطان جلبي محمد ورفع بنيانها مراد الثاني وعمل الاثنان على تمهيد الاسباب لعظمة محمد الفاتح

ولا يخفى ما وقع في اوروبا من الرعب والاضطراب لما سقطت القسطنطينية في حوزة محمد الفاتح وما اصابها من القلق لما ولى هذا السلطان وجهه شطر الغرب مبتدأ بكرواتيا وترنسلفانيا واجل ان ذلك الماهل اقام قيامتها حتى انهالم تكد تتبلغ خبر موته الا واعتبرت نفسها قد انقذت من خطر شديد: فامرالبابا بان يحتفل بعيد وان تقام صاوات الشكر مدة ثلاثة ايام (٢)

وما شعرت اوروبا بميول خلفه بايزيد الثاني السلمية إلا وتهافتت علىخطبوده ٬ وفي مقدمتها قداسة البابااسكندر السادس ٬ واستمرت

<sup>(</sup>۱) احمد راسم . رسملي وخريطه لي تاريخ عثاني ج ۱ ۹۰

Hre de l'empire Ottoman p.140 (Y)

Lavadée, Hre de la Turquie Ti p. 275 (7)

العلائق بينهما على ونام في عهد خلفه ايضاً ياو زسليم " لان هذا السلطان حول وجهة الفتح الى آسيا ، وقد توفق في استيلائه على البلاد العربية وفي الانتصار على فارس و دخوله تبريز عاصمتها ، وفضلاً عن ذلك فقد اضاف الى عظمة السلطنة السياسية ، السيادة الدينية بنقله من القاهرة الى القسط طينية مقام الخلافة واستحواذه عليه

## عظمة السلطنة في عهد القانوني «من ٢١٦ه=٢٥١م»

نظر السلطان ياوز سليم الى خريطة الارض مرة فاستصغرها وقال : « هل تسع هذه الارض اكثر من ملك واحد?»

ولما خلفه ولده سليمان القانوني ورث مطامعه ايضاً في تدويخ العالم ، ولكنه اكتنى من الشرق بما حصل عليه والده منه وعاد الى خطة اجداده الى اكتساح الغرب ، ودخل بلغراد وما حولها من البلاد التي تعتبر باب الحجر ( ١٥٣٧هـ ١٥٢١م )

بيد انه كان في هذه المرة ورا، الحجرقوة ما فوقها قوة . هي امبراطورية شارلكان 'صاحبة السيادة البرية بجمعها بين المانيا والنمسا وايطاليا وهولاندا واسبانيا مع مستعمراتها الاميركية ذات الكنوز وصاحبة السيادة البحرية بجمعها بين برشلونة ونابولي ومينوركا وصقلية واوران وبسيطرتها على جنوا وفلورنسا 'وبمحالفتها البندقية التي اهدت اليها جزيرتي كورفو وكريت

<sup>(</sup>١) نشر رسم ياوز سليم في الصحيفة ٢٦٩

انها وايم الحق قوة لاتناضل وقوة اغرت شارلكان مدة واملت مبحكم العالم. ولكن الحظ وحده كان فوق هذه القوة: فقد كان لايزال خادماً اميناً لا ل عثمان فذلل لسليمان الصعاب ومهدله سبل الاسباب حتى تناول من شارلكان سيادة البر والبحر.

فقد وقعت في ذلك الحين تلك الخصومة الشديدة فيها بين شارلكان امبراطور المانيا وفرنسوا الاول ملك فرنسا واشتبكا في اربعة حروب دامية • فعرف سليمان ان يستثمر ذلك الخصام

تغلب شارلكان على فرنسوا واسره فى واقعة بافى فى ايطاليا ١٥٢٦م، واستمر يكتسح بلاده حتى بلغ مدينتي مرسيليا ومو ( وحينئذ لم يبق على فرنسا الا ان تستنجد بآل عثمان ولما اراد شارلكان ان يحول بينها وبينهم وارسل وفداً يطلب محالفة سليان اعرض عنه هذا السلطان وبالغ في اكرام رسول فرنسا وبدافع المصلحة تناسى ما اقترحه فرنسواقبيل ذلك في مؤتمر كامبري بشأن التحالف لتقسيم تركيا -

وكان ذلك الرسول يحمل كتاباً جاء فيه على رواية صولاق زاده:

« فيهاجم الباديشاه العظيم ملك النمسا ويهزمه بينا نحن نكر على ملك اسبانيا ونثأرمنه . وإنا المرجو ونلتمس من المبراطور العالم العظيم أن يدفع همذا المتعجرف وسنكون منذ الآن الحادم المعترف بالشكر للالمبراطور العظيم سيد العصر . »

فاو به السلطان على ذلك بما نصه: (٢)

E granger, petite Hre universelle p. 121 (1)

<sup>(</sup>٢) اثبت هـذا الكتاب فريق من مو ُلفي الافرنج وغيرهم و لايزال موجودا في مكتبة باريس الكبرى .

« الله العلي المغني المعطي المعين

«بعناية حضرة عزة الله جلت قدرته ، وعلت كلمته ، وبمعجزات سيد زمرة الانبياء وقدوة فرقة الاصفياء ، محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الكثيرة البركات ، وبمو ازرة قدس ارواح حماية الصحابة الاربعة الي بكر وعمر وعثان وعلى رضوان الله تعالى عايهم الجمعين ، وكافة اولياء الله -

«اناسلطان السلاطين، وبرهان الخواقين متوج الملوك، ظل الله في الارضين ، سلطان البحر الابيض ، والبحر الاسود ، والاناضول ، والرومللي ، وقرمان والروم وولايــة ذي القدرية ، ودياربكر وكردستان واذربيجان والعجم والشام وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وسائر ديار العرب واليمن ، وممالك كثيرة ايضاً فتحها ابائي الكرام واجدادي العظام بقوتهم القاهرة ، انار الله براهينهم ، وبلاد اخرى كثيرة افتتحتها يـــد جلالتي بسيف الظفر (۱) انا السلطان سليان خان ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان

الى فرنسيس ملك ولاية فرنسا

« وصل الى اعتاب ملجأ السلاطين الكتاب الذي ارسلتموه مع تابعكم فرانقيان (١٠) النشيط مع بعض الاخبار التي اوصيتموه بها شفاها . واعلمنا ان عدوكم استولى على بلادكم ، وانكم الان مسجونون وتلتمسون من هذا المقام امور العناية الافراج عنكم وكلما قلتموه عرض على اعتاب سرير سدتنا الملوكية واحاط به علمي الشريف على وجه التفصيل فصار بتامه معلوما . ولا عجب من سجن الملوك وضيقهم . فكن منشرح الصدر غير مشغول الخاطر . فان ابائي الكرام واجدادي العظام نور الله مراقدهم لم يكونوا تاركي الحروب لفتح البلاد، ودفع العدو . ونحن ايضاً سالكون على طريقتهم ، ونفتح في كل الحروب لفتح البلاد، ودفع العدو . ونحن ايضاً سالكون على طريقتهم ، ونفتح في كل

<sup>(</sup>۱) ان تعداد الالقاب والمالك كان سنة جرى عليها ملوك ذلك الزمن بما فيهم الغربيون كما يستفاد ذلك من سياق الحديث بالكلام عن كتاب شارلكان الى سليان في الصفحة ٢٧٩

<sup>(</sup>٢) هو جان فرنجياني JFrangiyani من اشراف المجر توظف في بلاط ملك فرنسا

وقت البلاد الصعبة ، والقلاع الحصينة . وان خيولنا ليلًا نهارا مسروجةوسيوفنامسلولة . فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بارادته ومشيئته

هذا واما بقية الاخبار والاحوال فتفهمونها من تابعكم المذكور فليكن معلومكم » «حرر في اوائل شهر آخر الربيعين سنة اثنتين وثلاثين وتسعاية » (١) (١٥ شباط ١٥٢٦م )

ثم وفا ً بالعهد وجرياً ورا امنيته الاصلية بالتفرد في السيادة خف السلطان بنفسه في شهر نيسان من ذلك العام للحرب نجدة لملك فرنسا وابلى بلا حسناً حتى اذاما كانت واقعة مهاج « Mohaez » الفاصلة التي جرح فيها ملك المجر لوبس الثاني وتشتت على اثرها جيشه وتتحت لسليان ابواب المجر على مصر اعيها فدخلها فاتحاً غاغا ونصب عليها قر الاً من قبله جانجبولي و Zapoly منتخب اعيان بودابست (۱)

و كأن الامبر اطورية الالمانية على رغم ما وقع في نفسها بعد ضياع المجركانت تتحاشى ان تتادى في الحرب مع تركيا ولذلك فان فرديناند ملك النمسا سرعان ما اوفد الى السلطان اناساً يلتمسون منه الاعتراف بعاهلهم ملكاً على المجر و فسخر سليان بهم وبه وزجهم في السجن تسعة اشهر و له افرج عنهم واعادهم الى ملكهم زودهم بوعيده وقال لهم:

« ايس لولاكم عندنا علائق مودة وجوار ، واغاسيكون له ذلك قريباً ولوا له باني ناحف للقائه بكلها اوتيت من قوة وهناك امنحه ما يريد ، فليتهيأ لزيارتنا . (٢)» واشتبك الجيشان على اثر ذلك في القتال فما ثبت فرديناند واقتفى واشتبك الجيشان على اثر ذلك في القتال فما ثبت فرديناند واقتفى

<sup>(</sup>۱) تاریخ جودت باشا ج ۱ ص ۳۸۷

Hre de l'Empire Ottoman p. 226-227 (7)

<sup>(</sup>٣) احمد راسم رسملي وخريطه لي عثانلي تاريخي ج ١ ص ٢٩٤ – ٢٩٩

اثره سليمان وحاصره في فينا ولو لاحلول فصل الشتا و ايشاك اتفاق المسيحية جمعا عليه لما رجع عنها قبل ان يدخلها (١)

واصر سليان بعد ذلك على حرب الامبراطورية الالمانية باغرا و فرنسا ورغبة منه في كسر شوكة شارلكان ، ولم تنجح لديه الوسائط السامية التي لجأ اليها ملك النمسا مدة سنتين واعاد الكرة على فينا ولكنه تحول عنها الى استيريا وكارنتي في النمسا () لما بلغه من استعداد شارلكان ذلك الاستعداد العظيم للقائه ، ورجع الى القسطنطينية وهو على نية ان يتجهز للقتال

وتداركا لذلك عادفر ديناند الى التوسل للصلح وعزز توسله بكتاب ولا الى سليان من شارلكان عير ان هذا الكتاب بعث على تفاقم الحلاف لانشارلكان اوردفيه في اثنا وتعداد القابه لقب ملك القدس أولولا ما عرض وقتئذ من توتر العلائق بين تركياوفارس لما نجح رسل فرديناند بتلافي ذلك وامضا الصلح وكان صلحاً طالما فصمه الخصام بينهما على المجركل حياة سليان •

وامافارس فلم تصمدطويلا لآل عثمان ؟ بل سرعان مادخلوا عاصمتها تبريز للمرة الثانية ظافرين وفتحوا بغداد ( ٩٤١ ه = ١٥٣٤ م )

ولما كانت اعمال اسطول شارلكان في تعرضه للجزر والشطوط البحرية

<sup>(</sup>١) احمد راسم - رسملي وخريطه لي عثانلي تاريخي ج١ ص ٣٠٢ – ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية ٩٨ ــ٠٠

 <sup>(</sup>٣) بديهي ان يثير هذا اللقب ثائرة سليان وهو ما كان يلقب شارلكان ويخاطبه
 الا كملك لاسبانيا فقطء كما انه ما كان يعترف بفرديناندالا كضابط لشاراكان!

في اثناء الحرب لاترال خالدة في ذاكرة سليمان فانه اهتبل فرصه المعاهدة والمهادنة بينهما لتعزيز القوة البحرية وعهد بقيادتها العامة الى خير الدين بارباروس، ولا يخفى ما بلغته بحرية تركيا في عهده من البأس ومن الشهرة ولاسيما بعد ان تغلبت قرب بره فيزا ( ١٥٣٨ م ) على اسطول شارلكان وحلفائه الكثيرين الذي كان بامرة اندريا دوريا الطائر الصيت.

ولم يكن طورغود الذي خلف خير الدين على امارة البحر دون استاذه همة واخذاً باسباب ارتقاء البحرية العثمانية . كماانه ماكان اقل منه هيبة في اوروبا وكذلك يقال عن بياله بك الذي سمي بعدهما قبودان باشا: فانه وصالح بك بكلر الجزائر ، وطورغود بك بكلر طرابلس الغرب صاروا في البحر المتوسط ، وقد قبضوا على مسالكه ، كالغول المخيف ولطالما فاجأوا الاسطول الاسباني الكبير فكبدوه الحسائر (1)

فتلك الانكسارات الفادحة التي حاقت شارلمان في البروالبحر لاشت امانيه الكبيرة واقامت مقامها اليأس. فتخلى عن ذلك التاج العظيم الذي كان يقدر له ان يكون يوماً ما تاجاً لاوروبا كافة واعتزل الى مقربة من دير القديس العادل علاق ( ١٥٥٥م (٢))

وهكذا فقد تسنى للامبراطورية العثانية في حكم سليان القانوني ان تجمع بين السيادتين البرية والبحرية وبين السلطتين السياسية والروحية وبلغت حدود السلطنة في حكمه نهري الطونة وصاوا Sava شمالاً

Lavallée, Hre de la Turquie Ti p. 342-349 (1)

P. Larousse Dictionnaire p 979 (7)

ونبع النيل والمحيط الهندي جنوباً ، وسلسلة جبال القفقاس شرقاً ، وسلسلة جبال القفقاس شرقاً ، وسلسلة جبال اطلس غرباً ، بما تزيد مساحتها على ١٠٠ الف ميل مربع ، تقسم ادارتها الى ٢٥٠ سنجقاً و٢١ ايالة

واما في البحر فقد كان بجوزة الاسطول العثماني المؤلف من عدد يتراوح ما بين ٣٠٠ و ٢٠٠ مركب حربي القسم الشرقي من بحرسفيد وكل بحور الادرياتيك ومرمرا وازاق والاسود والاحمر وفارس (') .

وفضلاً عن ذلك فقد دخل ضمن حدودالسلطنة المذكورة كل مدينة شهيرة في العالم القديم ما عدا رومه = اذكر من ذلك اثينه وكورنتيه وسبارطة وثيباس اليونانية والاستانة وانطاكية وسلوقية واستفان وبابل ونينوى وبغداد واورشليم ودمشق ومكة و المدينة والاسكندرية والقاهرة وممفيس وطيبة المصرية وقرطاجنة (" وناهيك باشهر مدن فننقا

ولذلك فقد صارت السلطنة في عهد سليهان القــانوني اعظم دولة في العالم • واصبحت دار ملكها مرجع وملجأ معتمدي المهلك

واذا اهملن الاستدلال بسعة الملك فني اخبار الحوادث السياسية التي حدثت في عهد ذلك السلطان العظيم براهين اخرى على تفوقها: ان شارلكان الذي كان سيد الغرب والذي كانت اوروبا تنظر اليه نظرها لمنقذ المسيحيين ومرهب الكافرين (٢) لم يقو مع ذلك على منافسة خصمه

<sup>(</sup>۱) اليوزباشي محمد شكري. اسفار بجرية عثانيه ج ٧ ص ٤٩٣

<sup>(</sup>٢) جريدة الهدى الاسبوعيع ٤ س ٢ ص ٦ معرباً عن جريدة الورلد النيوركية

Lavallée, Hre de la Turquie Ti p. 325 (7)

سليمان القانوني وكفه عن الغزوات المتصلة وفضلاً عن اله لم يجد سبيلاالى استرداد ما دخل في حوزة السلطان من بلاد المجر التي كانت تعتبر جزءاً من الامبر اطورية الالمانية ومع ان سليمان كان يترفع عن ان يلقب شارلكان بغير ملك اسبانيا . ويصر على تقاضي جزية من فرديناند عمايبقى تحت حكمه من بلاد المجر

واما فرنسا صديقته وقتئذ فكانت تلقب سليان في مخابراتها وعهودها تارة بالسيد الاعظم Grand Seigneur وطوراً بامبراطور العالم الكبير Le grand empereur du monde. ولما لقب سليان صديقه فرنسواملك فرنسا بلقب باديشاه عد ذلك منحة كبرى لانه من الالقاب التي اختصوا انفسهم بها وكانوا يضنون بها على امبراطرة المانيا العظام .

هذا ماكان عليه حال آل عثمان مع دول الغرب واما في الشرق فان فارس وان كانت اشد الدول باساً فهي مع ذلك لم تقو على دفع جنود السلطان عن عاصمتها فدخلوها ثلاث مرات ظافرين

لذلك فانا نردد بحق مع لافلليه قوله «سليمان الكبير ، المعظم ، الفاتح القانوني ، هذه الالقاب التي منحها له التاريخ ، ليست باهظــة كثيراً على الرجل الممتاز الذي كان حكمه ازهر عصور تاريخ العثمانيين »

## عظمة السلطنة بعد القانوني (من ١٧١ه = ١٦٩١م)

كل ما تجاوز حده انقلب الى ضده : وهكذا فان حكم السلطان سليان القانوني كما كان ارفع ايام آل عثمان مجداً وعزاً و فقد كان مبدأ

انحطاطهم عير ان عظمة السلطنة استمرت ظاهرة الى اجل بعيد بعد سليان بقوة الاستمرار وقد سترت تلك العظمة علائم الانحطاط مدة طويلة وما انكشفت تلك العلائم إلاحين امضى آل عشان صلح ستيفاتورك مع النمسا (١٠١٥ه - ١٦٠٦م) فتخلوا وفقاً لمنطوقه عن كثير من التقاليد التي كانوا قد استأثروا بها ولولا آل الكوبرلي العظام الذين تناوبوا على منصب الصدارة العظمى من سنة ١١٠٠لى ١١١٤ التلاشت السلطنة العشانية قبل حين •

غير ان هذه العائلة الكريمة كادت تعيد الى السلطنة شبابها ورونقها وعمو مفعول صلح ستيفاتورك ولكن « لكل اجل كتاب واذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون»

. . . . . . .

ذكرنا في الفصل السابق كيف ان السلطان ياوز سليم استصغركة الارض على ملك واحد ، وكيف ان ابنه سليمان مات في سبيل تحقيق امنية ابيه . توفي وهو على حصار قلعة اسكتوار فاخفى الصدر خبر موته الى ان وصل ابنه سليم الثاني وتقلد القيادة العامة

غير ان امنية ياوزسليم قضت نحبها بوفاة سليمان و إذ فضلاً عن عدم كفاءة سليم الثاني و فقد كان خطر آل عثمان قد جمع الغرب عليهم وزادته نشاطاً واقعة ليمانت (١٥٧١م) البحرية التي حطمت فيها اساطيل دول الاتحاد المسيحي عمارة آل عثمان (١٠) .

<sup>(</sup>١) اشترك ضد تركيا في هذا القتال البحري اساطيل البابا واسبانيا والبندقيـــة ومالطة والسافوا المتحدة ·

وكادت السلطنة العثمانية على اثر هذا الانكسار وتجاه توثق ذلك الاتحادعليها تتلاشى بسرعة لولا ان قيض لها رجل عظيم هو محمد صوقوللي باشا الذي تولى منصب الصدارة فملاً فراغ الدولة من سلطان. كفؤ وحسب هذا الوزير فحراً ما قاله لافلليه عقب ان اورد تاثير واقعة ليبانته المذكورة وقال:

«على ان ذلك الانتصار كان عقياً للمسيحية ، لان اساطيلها انفرط عقدها قبل ان تتفق على الكرة الاخرى ، بينا كانت همة الصوقوللي قد استدركت الافرى وبسرعة غريبة ، هي برهان على وفرة موارد هذه الامبراطورية ، عوضت البحرية العثانية ماخسرته ، وزيادة على ذلك فان وجود الصوقوللي على رأس هذه السلطنة جعلها كجبل لا يتزعزع امام العواصف مها كانت شديدة مثل عاصفة ليبانته : فقد زار معتمد البندقية على اثر ذلك مقام الصدارة ليجس نبضها من جهة الصلح ، فف اجاً ، صوقوللي باشا بقوله : « أأتت تتفقد شعورنا وتتجسس شجاعتنا بعد تلك الفاحعة ؟ · · فاعلم انا دونكم خسارة فيها ، لانا باستيلائنا على قبرص قطعنا احد سواعدكم ، اما انتم فلم تخزوا ، بتدمير محمارتنا ، الا لحية ، وان الساعد المبتود لا ينبت على حين ان اللحية اذا ما قصت تعود اكثر كثافة ، »

وقد ايد صوقوللي باشا القول بالفعل وبلغ من اهتمامه بتجديد عمارة الدولة في سرعة ان وسع دور الصناعات من حدائق السرايا ولما عرض عليه القبودان باشا تعذر تدارك المعدات التي تكني لصنع ذلك المقدار الكبير الذي امر به جاوبه الصدر قائلاً: «ايها الباشا لايوجد حد لثروة السلطنة واقتدارها = فنحن بوسعنا اذا اقتضى الامران نجعل حبال السفن من حرير وان نحيك اشرعتها من اطلس! »(1)

وبمثل هذه الهمة الماضية وذلك الحزم الراسخ لم تمض على كارثة

ليبانت إلابضعة اشهرحتى خرج من القسطنطينية ٢٥٠مر كباً حربياً كاملة العدد٬ وشرعت تتحرى اساطيل الدول المعادية للاثنار منها. وقد القي ذلك



محمد الثالث السلطان الذي كان في عهده مبدأ ظهور الانحطاط

الاسطول الذعرفي فؤرد البندقية وفورد البندقية والفها والمضت الصلح مع الله المعان على ان تريد الجزية الى ٣٠٠ الف دوقة

وهكذا فقد صدق طن الصوقوللي حيث ترقب رجوع السلطنة الى نشاطها وعزها . بيد ان

الجماعات يرافق عهد كهولتها فشيخوختها عوامل ادوا. وامراض لاتدفعها علاجات وقتية من ذلك ما حاق السلطنة العثمانية في عهد مراد الثالث من تحكم الدخلا، النفعيين واغرائهم السلطان على مكافأة ذلك الرجل الامين صوقوللي باشا بالتخلي والاهمال ليخلو لهم الميدان.

ومع ذلك فان عهد هذا السلطان لم يخل من الازدهار ٬ ولم يحرم من الانتصار ولاسيما في فارس . غيران تأثير اولئك الدخلا بدأ يظهر للعيان ٬ ويقضي على ما في الاستمرار من قوة 'في حكم كل من محمد الثالث ' وحفيده احمد الاول بما اصاب المملكة من الفوضى الداخلية 'ومن الحروب المشينة الخارجية .

ثم شرعت تركيا في التدهور والانحطاط بخطىواسعة في سلطنة كل

من مصطفى الاول وعثمان الثاني وفي غرة عهد مراد الرابع عير ان هـذا السلطان لم يلبث ان ظهر بخظهر الحنك الجسور وتسنى الحنك الجسور وتسنى الفوضى العسكرية ان يو من النصر على ان يو من النصر على فارس وان يقضي ولو ساعده الاجلل وولو ساعده الاجلل



« السلطان مصطفى الاول »

لأعاد الى السلطنة ما كان لها من الازدهار في عهد سليان القانوني و ولكن حظ آل عثمانكان قد ادبر فات مراد الرابع شاباً وقامت قيامة الفوضى من بعده في حكم اخيه ابراهيم الاول وفي اوائل ايام ابنه محمد الرابع واستفحل امرها حتى اشرفت السلطنة على الانحلال =

وحينند ظهر آل الكويرولي ورفعوا بها الى مرتبة استبدلت فيها سرابيل الضعف بلباس الهيبة والجلال: تولى اولهم محمد باشا في العام التالي من سلطنة محد الرابع ولما شب وترعرع هذا السلطان قدر له خدماته الجلى واطلق يده في الدولة وبلغ من نفوذه انه لماعلم بمساعدة فرنساللبندقية



« السلطان عثان الثاني »

في دفاعها عن اكريت استقدم اليه سفيرها و فتمارض و جا ابنه و فامر الباشا بجله وسجنه (الولما و لما حضر معتمد من باريس للشكاية عليه لم يسمح السلطان و اغا دفعته السفير نفسه في الحبس وقد تولى كبر ذلك في وقد تولى كبر ذلك في

حكم لويس الرابع عشر الذي كان عهده كعهد سليمان القانوني اكثر ايام فرنسا ازدهاراً = فجاء اقدامه الى هذا الحد في جملة الادلة على ما حصل وقتئذ لآل عثمان من الاعتماد على النفس =



ولما خلفه ابنه احمد فاضل باشا على مقام الصدارة (١٠٧٢ه=١٦٦١م) فاق اباه بالكفاءة والتوفيق واراد ان يحيى عهد الفتح فرغب عن قبول عقد الصلح الذي طلبته النمسا والبندقية وزحف عليهما بجيش جرار فاكتسح المجر ومورافيا وسيايزيا وما توقف عن التقدم واقتنع بوجوب

التوقيع على ذلك الصلح الاحينا علم باتحاد الدول الكثيرة لدفعه استجابة لدعوة البابا السكندر السابع (۱) وكانت فرنسا في وكانت فرنسا في فنقم عليها احمد فاضل باشا وحرمها من امتيازات ونفوذ في المتيازات ونفوذ في



« السلطان محمد الرابع »

الشرق الادنى حصلت عليها بواسطة صداقتها لتركيا في سنين عدة . فوقع عليه اهذا الحرمان اسوأ وقع وفيادر سفيرها نوانتل لتدارك الامر . وقدروى لافلليه الفرنسي انه لما اشار هذا السفير بحضرة السلطان الى ثروة مليكه وقوته ، ووصف جنده لم يرق لكوبرلى باشا هذا التهديد الضمني فجاوبه

باستخفاف قائلاً: «اجل ان امبراطورفرنسا عاهل عظیم ولکن سیفه لایزال جدیدًا . (۱)»

وقد خرج الكوبرولي باشا من التلميح الذي ارسله في جـوابه الى سفير فرنسا الى التصريح فالتهديد تجاه ملك بولونيا حينما تجـاوزت حكومته على القوزاق الذين دخلوا طوعا في حكم آل عثمان وان كتاب السلطان الى هذه الدولة يبرهن على اي حد بلغ الترك من الاعتباد عـلى النفس في عهد الكوبروليين : فقد جا فيه :

«أن شريعتنا تأذن لنا بان نعتبرك حربياً وانا لقادرون حينئذ على ان نذيقك مغبة التحرش بالاسد الرابض عير انا نزيد ان نزمق ضعفك ، ونبدأ بعامـــل الشفقة بانذارك ونصحك بان تسحب سريعاً اجنادك من بـــلاد القوزاق ، وان تعتذر عما بدر منك واذا ابيت تقضي عليك شريعتنا بالموت ، وعلى مملكتك بالخراب وعلى شعبك بالرق وذلك فضلًا عما يلتى على عاتقك تجاه العالم من مسوؤ لية هذه المصائب (٢)»

ولما ابى ملك بولونيا الا ان يحكم السيف كسر كسرة فادحة جعلته يرضى ان يوقع على صلح مشين الى حد ان شعبه انكره عليه وخف الى القتال حتى تغيرت شروط ذلك الصلح • فقيل وقتئذ ان مجد آل عثمان قد تجدد . غير ان الشاعر الذي قال : «وعند صفو الليالي يحدث الكدر » قد صدق في قوله و فقد خسرت تركيا على اثر ذلك خسارة كبرى بموت احمد فاضل باشا (١٠٨٧ه ١٦٧٦م) خسارة لم يعوضها خلفه في الصدارة ونسيبه قره مصطفى باشا : فقد كان بينهما بون شاسع ، وكان على هذا

Hre de la Turquie t II p 102

Cantemir t HI p 136 (Y)

الوزير ان يشرف على ما يحدث في اوروبا من التطور الروحي والسياسي قبل ان يحمل بقوة السلطنة جميعها ويعسكر بها حول فينا . ولو فعل لما اقدم على تلك الحلة التي كان انكسارها الهائل ملاشياً قوة السلطنة مادياً وادبيا ومنشطاً صوت البابوية للحرب الدينية .

فان حالة اوروبا كانت قد اختلفت عن عهد الفتح العثماني فتخلصت من معظم الموانع التي كانت تحول دون اتحادها على الخطر التركي • فتألبت حينند على محاربة آل عثمان كل من دول النمساوبولونيا والبندقية ورهبنة مالطة والبابا وروسيا واطلقو اعلى تحالفهم التحالف المقدس وزحفوا عليها من كل صوب حتى كادوا يبلغون القسطنطينية •

وفي هذه المرة ايضاً كان الفضل لآل كوبرولي في انقاذ السلطنة: فقد تولى ثالثهم مصطفى بن محمد باشا مقام الصدارة وأتى على عجل بكثير من الاصلاحات الداخلية والاستعدادات العسكرية الامر الذي يسر له ان يسترد قسماً مما خسرته السلطنة وحتى اذا بويع مصطفى الثاني يسر له ان يسترد قسماً مما خسرته السلطنة وعتى اذا بويع مصطفى الثاني في تولى قيادة الحروب وكان جسوراً غيوراً اقتنى سنة اجداده الفاتحين في تولى قيادة الحروب فاسعف مساعي وزيره الانقاذية وفرجامعاً الضيق عن السلطنة المهددة واستشهد ذلك الوزير في الدفاع عن وطنه و

وصمد خلفه كوبرولي حسين باشا في دفع الدول المتحدة الى ان توسطت انكلترا بين المتحاربين وعقدت بينهما معاهدة كارلوفيتن (١١١٠هـ ١٦٩٩م) وهي المعاهدة التي ختم فيها على مجد آل عثمان وانكشف من بعدها حال امبراطوريتهم وتفككت عرى رابطتها .

ولولا آل الكوبرولي الكرام لتدهورت تلك الامبراطورية قبل قرن ونيف من معاهدة كارلوفيتز ولولاهم لتمكن التحالف المقدس من ان يجليها عن اوروبا ويسترد منها القسطنطينية ولذلك كان على الترك وقد عمدوا الى رفع التماثيل لابطالهم ان يذكروا في مقدمة الذين يستحقون الاكرام آل الكوبرولي العظام ومحمد صوقوللي باشا

## مظاهر العظمة في التقاليد والمعاملات

ان نجاح تركيا الحربي والسياسي رفعها الى رتبة سامية شخصت اليها الامم باعين الهيبة والوقار وجعلتها تلقي من على على سائر الدول نظرات الاستهتار: فقد اجمعت اوروبا على تلقيب امبراطرة آل عثمان في مراسلاتهم بالسيد الاعظم Grand seigneur على حين ان اولئك السلاطين ما كانوا يضنون على ملوك الغرب بمثل هذا اللقب فقط بل انهم كانوا يتجنبون ان يلقبوهم بألقابهم المتبادلة بينهم والمتعارفة عندهم واذا يتجنبون ان يلقبوهم بألقابهم المتبادلة بينهم والمتعارفة عندهم واذا سلطان عن رواية بعض مؤرخي الافرنج التي نعدها مبالغة من ان السلطان سليان كان يكتب الى ملك فرنسا «اليك فرنسوا rangois عن عرداً عن الالقاب واذا ثبت ما اورده جودت باشا من انه كان يكاتبه «الى فرنسيس ملك ولا يةفرنسا» نستدل من ذلك على ان ترفع السلاطين بلغ حداً بعيبم يعتبرون الدول المعاصرة كافة من قبيل الامارات والاقطاعات والاقطاعات والاقطاعات والاقطاعات والاقطاعات والاقطاعات والاقطاعات والمناسلة والمناس والمناسون الدول المعاصرة كافة من قبيل الامارات

على ان السلطان سليمان وان لقب فيمابعد فرنسوا المشار اليه بلقب

«باديشاه» غير انه لم يقدم على ذلك الا بدافع الصداقة 'فقد قال لافلليه:

« واعتبرت هذه المنحة امتيازًا خاصًا بملك فرنسا ، لان لقب باديشاه مقدس عند ال عثمان ولم يمنحوه فيا بعدلعاهل مسيحي الا لقيصر دوسيا سنة ١٧٧٤م . و كانوايضنون به على امبراطرة المانيا ، ولا يعتبرون هو لا ، الا بمثابة ملوك المجر التابعين للباب العالمي الذين يؤدون الجزية له عن يد وهم صاغرون . — وفض للا عن ذلك فان آل عمان لم يرضوا ان يعترفوا لامبراطرة المانيا بلقب قيصر روماني الاسنة ١٦٠٦م . واستمر سفرا المانيا يأتون في التشريفات بعد سفرا ، فرنسا اسوة بسائر المهالك .

«وكان يدوّن في سجلات اكثر الهدن التي عقدت فيما بين الباب العالي وملوك النمسا ما يأتي : «منحت هذه الهدنة عن تفضل من السلطان ابدي الانتصار الى ملك فينا... المغلوب دوماً (١٠).»

ويظهر انه بلغ من ترفع السلطنة العثانية انها كانت تفضل عقد الهدن ومنح الامتيازات على المعاهدات: يوئيد ذلك ماجا، في مذكرات دارفيو حيث قال:

« فالسيد الاعظم كان يرغب جدًا عن التقيد بمعاهدات مع عواهل النصارى تكبرًا منه غير معقول ومنسوب للشريعة بطلًا ، وكان يفضل على المعاهدات منح الامتيازات على اعتقاد ان الحق يبقى له وحده في نقضها متى شاء (١٠). »

ومن هذا القبيل انفتهم وشموخهم عن عقد المحالفات معتبرين ان الملو لـُغير نظراء لهم واذا ما وعدوا احدهم بالمساعدة يأبون تدوين الوعد مكتفين به مجرداً

وكذلك كانوا لا يرضون بنصب سفراً لهم في عواصم الدول على

Lavallée. Hre de la Turquie t I p 326 (1)

Mémoires du chevalier d'Arvieux t v p. 56 (7)

اعتقاد انهم في غنى عن سائر العالم وانه ماعلى رجال المالك المحتاجة اليهم الا ان يحجوا الى القسطنطينية عاصمة الكون ، ويترقبون من الاوروبيين الاقبال على بلادهم للاتجار (1)



« استقبال الملك جورج الثالث يوسف اغا الكريدي » « اول سفير عثماني في انكلترا »

اماسفرا الدول عندهم فكان عليهم ان يقدموا للسلطان والى كبرا عكومته هدايا ثمينة على سبيل الجزية السنوية . كما كان على وفود المالك قبل مثولهم بين يدي السلطان ان يرفعوا الى قصره تلك الهدايا . واستمرت هذه العادة الى حكم مراد الثالث فكان اول من اذن لمعتمد اوروبي ان يتشرف بمقابلته بدون ان يسبق ذلك التقدمة المعتادة .

واما طريقة مقابلة السفراء للسلاطين فلم تكن لتخلو ايضاً من اثار الاستعباد وفقد كان يمسك اثنان من الحرس السلطاني الزائر من ذراعيه المكتفين ويتقدمان به حتى اذا ما دنا من العرش خر مقبلاً موطئ القدم (1)

تلك امثلة من ادلة العظمة في التقاليد والمعاملات التي كانت لآل عثمان في عصرهم الذهبي : وقد قضت على معظمها معاهدة سيفاتوروك عقب الانتصار العظيم الذي انتصرته النمسا وروسيا وبولونيا والبندقية على السلطنة العثمانية . وقد قال همر الالماني عن هذه المعاهدة :

«ان صلح ستيفاتوروك الذي لم يلفت انظار المؤرخين ملياً اليه ، والذي اسدل عليه صلح كارلوفية ستار النسيان الممع ذلك منزلة رفيعة في تاريخ الحقوق السياسية فهو لاول موة اقام حدًا للفتح العثاني مهدد الغرب ، وطمس على التقاليد المرعية التي تشير الى سيادة وميزة آل عثان ، وابطل الجزيات التي كان يؤديها السفراء لهم كل سنة ، وناهيك بتقريره العلائق الدولية من ذلك الحين بين تركيا وممالك اوروبا على قاعدة المساواة وفضلا عن ذلك فلقد تحررت في ذلك الصلح ترنسلفانيا بعض التحرر من حكم الترك ، وتخلصت المجر من اداء الجزية لهم ، كما ان السلطان والصدر الاعظم راعيا في معاهدة ستيفاتوروك والتزما التقاليد المتبادلة بين الدول الاوروبية ، وسمحا للنمسا ان تدقق في تلك المعاهدة وتفهم مضمونها ، وذلك خلافاً لما كان يجدث قبل من اضطرار مفوضيها ان يوقعوا على المعاهدات التي تحتب عادة باللغة التركية من غير ان يؤذن لهم تبين فحواها (٢) . »

اجل ان الانحطاط العثماني شرع يتجلي منذ هذه المماهدة ٬ كما

Lavallée Hre de la Turquie t II p 16 (1)

Hammer, Hre de l'Empire Ottoman 1774-1856 (7)

اخذال عثمان منذذلك الحين يتخلون عن عنعناتهم وشنشناتهم ، فبدأ السلطان المحد الاول في مراسلة اوروبا على حسب الاساليب المرعية فيها ، وتبعه بقية السلاطين في التطور وفقاً لما تقتضيه الحالة السياسية = ورعماكان ضنهم بنصب السفرا، في عواصم العالم من اواخر ما احتفطوا به من تلك التقاليد القديمة لتعلق هذا الامر بهم خاصة = غير ان المصلحة دعتهم ايضاً لنبذ مثل هذه المكابرة واقدم السلطان سليم الثالث على نصب اول سفير لهم يقيم في باريس (١٢١١ه=١٧٩٦م) «وتلك الايام نداولها بين الناس .»

一色的原外的一

ملاحظة: لقد اسندناكل رواية الى راويها غير ان لا ندحة لنــا عن ان نعلن ان سبك العبارات وادماجها بعضها في بعض قضى علينا ان لانتقيد غالباً فيا نسنده الى قائليه إلا في المعاني . واما العبارات المنقولة بلفظها فقد ميزناها بان وضعناها بين هلالين.

حدول في نواريخ سلاطين آل عثمان (١)

| ملاحظات                    | توفي | خلع | وُلي  | وُلد | اسمالسلطان                   |
|----------------------------|------|-----|-------|------|------------------------------|
| خلف والده على الامارة      | 1477 |     | 1799  | 1701 | عثيان الاول                  |
| (١٢٨٨) ثم اعلن الاستقلال   |      |     | 1440  |      | 1-                           |
| مصلح اداري. اول من احتل    | 147. |     | 1477  | 1771 | اورخان بن عثبان              |
| طرفاً من اوربا             |      |     |       |      |                              |
| معروف بخداوندكار بسط       | 1477 |     | ۱۳٦٠  | 1440 | مراد بن اورخان               |
| الملك في اوروبا            |      |     |       |      |                              |
| وهو ييلديوم بايزيد اول من  | 18.4 |     | 1477  | 147. | بایزید بن مواد               |
| باشر عادة قتل الاخوةو اتخذ |      |     |       |      |                              |
| ففخة اللوك                 |      |     |       |      | lapour.                      |
| ولقب جلبي محمد وهو معيد    | 1271 |     | 1814  | 1779 | محمد بن يايزيد               |
| اللطنة بعد ان لاشاها       |      |     |       |      | 45                           |
| تيمور انك                  |      |     |       |      |                              |
| حدث في عهده اول انكسار     | 1201 |     | 1271  | 18.4 | مراد الثاني ابن محمد         |
| عظيم للدولة اصابهافي حرب   |      |     |       |      |                              |
| l.oo.oon                   |      |     |       |      |                              |
| عمد الفاتح سمي بذلك        | 1541 |     | 1201  | 1279 | محمد الثاني ابن مراد الثاني  |
| افتحه القسطنطنية           |      |     |       |      |                              |
| شعرت اوروبا عيسله للسلم    | 1017 |     | 18.81 | 1827 | بايزيدالثاني ابن محمد الفاتح |

<sup>(</sup>۱) وضعنا هذا الجدول ليساعد القارئ الكريم على معرفة سني الحوادث التي يمر بها حيث اقتصرنا على ذكر حكم السلطان الذي حدثت في ايامه . وقد اعتمدنا في هذا الجدول التاريخ الميلادي لان اكثر ما ورد في الكتاب من سني الحوادث جاء على الحساب الهجري

| ملاحظات                       | تُو في | خلع  | و'لي | وُلد   | اسم السلطان            |
|-------------------------------|--------|------|------|--------|------------------------|
| فيادرت لمادنته                | î l    |      |      |        |                        |
| وهوياوزسليم الذي استخلص       | 107+   |      | 1017 | 1.2.4+ | سليم الاول ابن بايزيد  |
| الخلافة له ولخلفائه           |        |      |      |        |                        |
| الموصوف بسليان القانوني       | 1077   |      | 107. | 1292   | سليان بنياوز سليم      |
| لوضعه النظم العثانية          |        |      |      |        |                        |
| اول سلطان لم يكن كفو          | 1071   |      | 1077 | 1044   | سليم الثاني ابن سليان  |
| فعاش متخنثاً                  | 1      |      |      |        |                        |
| ظهر في عهده الانخطاط          |        |      | 1075 | 1057   | مراد الثالث ابن سليم   |
| بصورة جلية                    | 4      |      |      |        |                        |
| اختل الجيش في حكمه            | 17.4   |      | 1097 | 1077   | محمد الثالث بن مواد    |
| بالدخلا وفسدالانكشارية        |        |      |      |        |                        |
| اول من استبقى على الاخوة      | 1      |      | 17.4 | 109.   | احمد الاول ابن محمد    |
| فصار العرش يتنقل الى غير      | 1      |      |      |        |                        |
| الابناء واوصى الى اخيه بالملك |        |      |      |        |                        |
| فصار التوارث على قاعدة        |        |      | ,    |        |                        |
| الارشد فالارشد                |        |      |      |        |                        |
| deli der 1777 Tiblud de       |        | 人!ア! | 1717 | 1097   | مصطنى الاول ابن محمد   |
| وخلعثانية ١٦٢٣                |        |      |      | F      |                        |
| اعدمه الانكشارية لعزمه        | 1      |      | 1714 | 1705   | عثمان الثانبي ابن احمد |
| على ابادتهم                   |        |      |      |        |                        |
| اول من مات عن غـير عقب        |        |      | 1774 | 17.9   | مراد الرابع ابن احمد   |
| من السلاطين                   |        |      |      |        |                        |
| اول من جهز المراكب بالمدافع   | 1721   |      | 176. | 1710   | ابراهيم الاول ابن احمد |

| اسم السلطان ولد ولي أخلع أتوفي ملاحظات |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |                              |  |  |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------|--|--|
| ملاحظات                                | ىوقى    | خلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولي         | ولد    | اسم السلطان                  |  |  |
| خنقه الانكشارية                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |                              |  |  |
| آخر من حاصر فينسا من                   | 1798    | 1777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | トマを人        | 1757   | محمد الوابع ابن ابراهيم      |  |  |
| السلاطين فدءا ذلك لتحالف               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |                              |  |  |
| اوروبا وانكسارتركياالمشين              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |                              |  |  |
| رجاه الناس لقبول السلطنة               | 1791    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y \ \ \ \ \ | 1727   | سليان الثاني ابن ابراهيم     |  |  |
| وكان منكباً على العلم                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        | 140                          |  |  |
| رتب الجزية على ثـــلاث                 | 1790    | da propriate de como d | 1791        | 1754   | احمد الثاني ابن ابراهيم      |  |  |
| درجات وكانت واحدة                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        | ,                            |  |  |
| اضاع المجر وأزوف                       | 17.4    | 17.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1790        | 1775   | مصطفى الثاني ابن محمد الرابع |  |  |
| موسس دار الطباعة الاولى                | 1       | 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        | احمد الثالث ابن محمد         |  |  |
| في تركيا                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        | 0.                           |  |  |
| سمى مفتى استامبول شيخ                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174.        | 1797   | محمود الاول ابن مصطني        |  |  |
| الاسلام وضرب المداليات                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        | ٥. ٥,٠٠٠)                    |  |  |
| عمل على اصلاح الاخلاق                  | 1707    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1405        | 1797   | عثان الثالث ابن مصطفي        |  |  |
| مؤسس المدارس للفندون                   | į       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1404        |        | مصطفى الثالث ابن احمد        |  |  |
| الحربية ، ومنشىء المحاجر               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |                              |  |  |
| الصحية                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |                              |  |  |
| الصحية القرم واول من اطلق              | 1 7 1 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 7 7 5     | 1775   | عبد الحميد الاول ابن احمد    |  |  |
| · ·                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1112        |        | عبد الحميد الأول أبن العد    |  |  |
| الحرية لولي العهد                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 / 1 6   |        | of latter                    |  |  |
| باشر اتنظيم الجيش على                  | 17.7    | 1 / · Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 7 7 7     | 1 7 (1 | سليم الثالث ابن مصطفى        |  |  |
| النسق الحديث فخلع لذلك                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        | 1 1                          |  |  |
| قتن في نفس العام الذي قتل              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.4        | 1779   | مصطفى الرابع                 |  |  |
| din di                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |                              |  |  |

| WWW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the same of |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | توفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خلع  | و'لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وُلد ا                                                                                                          | اسمالسلطان                            |
| اباد الانكشارية واسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ١٨٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٧٨٤                                                                                                            | محمودالثاني ابن عبد الحميد            |
| المكتب الطبي وله اصلاحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| جمة ولا سيا في الحيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ادخل عادة الاستقراض من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1771                                                                                                            | عبد الجيد الاول ابن محمود             |
| اوروبا وجعل الجندية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                       |
| اجبارية ونشر التنظيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                       |
| منح الثبركات الاوروبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1447 | 17.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114.                                                                                                            | عبد العزيزابن محمود                   |
| الامتيازات، وخلع بدسائس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | ,                                     |
| الدول ومات منتجرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                       |
| خلع متهماً بالخلل العقلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | مراد الخامس ابن عبد المجيد            |
| اعلن الدستور اولاً وثانيـاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19+9 | 1441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1145                                                                                                            | عبد الحميد الثاني ابن عبد             |
| وخلع متهماً بانه يعاكسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | المجييد                               |
| عمد رشاد معاصر الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 19.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1155                                                                                                            | محمد الخامس ابن عبد المجيد            |
| العالمية تغلب عليه الاتحاديون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                       |
| محمد وحيد الدين اقالــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1977 | ١٩١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171                                                                                                             | محمد السادس ابن عبد المجيد            |
| مصطفى كال رئيس الجمهورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The state of the s |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                       |
| آخر السلاطين من آل عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1972 | 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | トア人!                                                                                                            | عبد المجيد ابن عبد العزيز             |
| الكرام الذي أجاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1700 Salation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                       |
| حكومة انقرة مع عائلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                       |
| كافة واعلنت الجمهوريـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                       |
| التركية مكان السلطنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                       |
| = 4.1 ( 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                       |
| The second secon | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | The state of the s |                                                                                                                 |                                       |

| معدمة   |                                    | صفحة                                                       |                                        |  |  |  |
|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| 199     | خارطة اوروبا                       | \                                                          | رسم الموالف                            |  |  |  |
| 777     | احد شوارع باريس                    | 10                                                         | حياة الترك في عهد البداوة              |  |  |  |
| 772     | شارل الثامن ملك فرنسا              | "大                                                         | بوذا المادا                            |  |  |  |
| 777     | لرومان يكتسحون انكلترا             | 5.人                                                        | مدينة غزنةوحصونها في الافغان           |  |  |  |
| 701     | ابن رشد فيلسوف الاندلس             |                                                            | مدينة حلب                              |  |  |  |
| يني ۲۰۸ | ويكلف احد ضحايا الاصلاح الد        | ۷۱ قید                                                     | عكامن اشهر المدن في الحروب الصليبية ٧١ |  |  |  |
| 771     | لطران بيكت يؤنب هنري الثاني        | <b>%</b> 人•                                                | عثانمواسس السلطنة العثانية             |  |  |  |
| 779     | لسلطان ياوز سليم                   | 1 00 7                                                     | جنود ملك انكلتر اريشار قلب الاس        |  |  |  |
| 7人0     | لسلطان محمد الثالث                 | 1 100 (                                                    | قصر الحمراء في غرناطة(الاندلس          |  |  |  |
| 7.7.7   | لسلطان مصطغى الاول                 | استه۱۱۹                                                    | محمد الفاتحيقلد بطريرك الروم الرئا     |  |  |  |
| **      | لسلطان عثمان الثاني                | 100                                                        | اغا الانكشارية وحاشيته                 |  |  |  |
| ۲۸۸     | لسلطان محمد الرابع                 |                                                            | خارطة آسيا افريقيا                     |  |  |  |
| Ter     | ول سفير عثماني في انكلترا          | 195                                                        | افريقيا                                |  |  |  |
|         |                                    | 197                                                        | موكب احد امراء الماليك في مص           |  |  |  |
|         | راول                               | فهرس الج                                                   |                                        |  |  |  |
| οY      | وقياين                             | نقاض السلج                                                 | جدول في الدول التي نشأت على ا          |  |  |  |
| 0人      |                                    |                                                            | جدول في دولتي الماليك في مصر           |  |  |  |
| 70      |                                    | ä                                                          | جدول في ملوك الدولة الجنكيزي           |  |  |  |
| عر در   | شها الحروب والثورات                | بية التي لاتً                                              | جدول في المكتبات العمومية العر         |  |  |  |
| 90      |                                    | ريس ولندر.                                                 | جدول في احصاء كتب مكتبتي با            |  |  |  |
| 177     | لمنة الروم السلجوقيين              | دول في الدويلات التي قامت على انقاض سلطنة الروم السلجوقيين |                                        |  |  |  |
| ۱۷۸     | يدول في دولة دوشي خان المغولية ٧٨  |                                                            |                                        |  |  |  |
| 14.     | جدول في خانات دولة هولاكو المغولية |                                                            |                                        |  |  |  |
| الى١٩٩  | 797                                |                                                            | جدول في سلاطين آل عثان                 |  |  |  |

## تصعيع الخطا

| صواب          | سطر خطأ       | صفحة | صواب           | سطر خطأ      | āzi.c |
|---------------|---------------|------|----------------|--------------|-------|
| المرداسية     | ه الرادسية    | ٤٦   | يتحرىءواملها   | ۸ یتحری عن   | .۲    |
| يستحوذ        | ١٠ يستموز     | ٤٧   | ثقات           | ۹ ثقاة       | ٣     |
| الاختصار      | ٢٠ الأختصار   | ٤Y   | بعيدتين        | ٣ بعيدتان    | ٩     |
| تروي          | ۱ برو         | 17   | تتغذ           | ۱۲ تتخد      | 1     |
| أمي           | ۱۷ أمي        | 75   | انتصرفيه العرب | ٤ انتصرالعرب | 17    |
| المالم        | ١٠ العلم      | ٨٠   | مليون          | ۱۹ مليونا    | 17    |
| الاسماعيلية   | ٧ الأساعيلية  | ٨٨   | کل             | 25 1         | 14.   |
| العباسيان     | ٨ العباسين    | ٨٩   |                | ١٥ اخو       | ١٨    |
| اِنا          | ti 1 ·        | ۸٩.  | فيئس           |              | 74    |
| يختلطوا       | ٦ يختلطو      | 117  | يقا            |              | 70    |
| وصفوا         | ٧ وصفو        | 117  | كسا            |              | ٣٤    |
| محمدًا الفاتح | ٨ عبدالفاتح   | 174  | بثائه          | ۲ بناءه      | 40.   |
| إنتأتني       | ١٣ إِن تأتيني | 179  | الشناس         | ٧ اشناساً    | 40    |
| إلا في        | ۳ في          | 107  | اتباح          | ٨ اتباحاً    | ۳٥.   |
| بالفائدة      | ٧ لفائدة      | 104  | دنفش           | ۱ دنفشاً     | ۳۵.   |
| ان            | ن. ۱۸         | 100  |                | 6            | ٣٨.   |
| انتصار        | ۳ انتصار      | 174  | ا اقتدار       |              | ٤ +   |
| اللامارغز     | ١٨ للامير     | 114  | زکي            | ۱۹ ذکي       | ٤١    |
| فاسكنهم       | ه اسکنهم      | 191  | -              | ۱۹ غی        |       |
| ولئن          | ١١ ولأن       | 144  |                | •            | ٤٤    |
|               |               |      |                | -            |       |

| صواب         | خطأ      | سطر | صفحة |  |
|--------------|----------|-----|------|--|
| ببعض         | بمعص     | 11  | 751  |  |
| لاتنس        | لاتئسي   | 12. | YEA  |  |
| الساوئها     | اساتها   | ۲   | 707  |  |
| تر بانموذجات | باغوزجان | ٨   | 707  |  |
| ايطاليا      | ايطيا    | ۱٧  | 707  |  |
|              |          |     |      |  |

صفحة سطر خطأ صواب ٢٠١ ، وتؤدي تودي تودي ٢١٦ ٢١ يوئي يوَّدي ٢١٢ ٢١٧ ٢ وقعتي واقعتي واقعتي ٢٤٧ ٢٤١ الاساءات الاساءات ٢٤٧ ١٤ عدا عن عدا



## DATE DUE 1 0 MAR 2003 iculation Dev

956:B35fA:v.1:c.1 بيهم ،محمد جميل فلسفة الثاريخ العثماني AMERICAN UNIVERSITY OF BERUT LIBRARIES

956 B35fA V 1

